



# الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم



# ؾٲ۬ڸڡؙٛ ٲ.د. ڲؙ<u>ڮۘڔڹڹٚۼۘڹٚڸ</u>ٞٲڶۼؘڒۣڒؚٲڶۼؘۘۅڵڿؚڲ

رقم الإيداع: ۲۰۲۳/۲۳۳ ، ۲ ردمك: ۲۳۰۳۲۷۲۹۹۸۷۹

حقوق النشر والطباعة شركة الخليج للنشر والطباعة طبعت بمطابع





سِلْسِلَةُ (لَنْفِنْسِكِبْرِلْمِنْ كِيْكِلْبِسِّرِيْنَ (لَنْفِنْسِكِبْرِلْمِنْ كِيْكِلْبِسِّرِيْنِ

المارية الموادية المو

ويموض عان يوس المجان

تأليفُ أ.د. جُجِّلِ أَنْ عَبْلِ الْعَزِيْزِ ٱلْعَوَالِجِيِّ



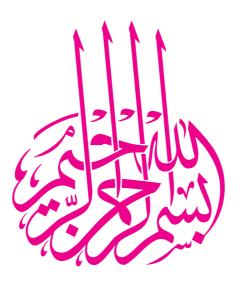

# الخلقت رَمَى

# بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَولاً مَّوْتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَالنَّهُ اللَّهَ اللَّذِي تَسَاءَ أُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

#### أما بعد:

فإن المتأمل في سورة الحجرات يجد أنها مدرسة تربوية متكاملة، وقد تربى في ظلالها أصحاب رسول الله على ومع قصرها فإنها تتضمن حقائق العقيدة والشريعة والأخلاق، وهي تفتح للقلب وللعقل آفاقًا عالية وآمادًا بعيدة، وتثير في النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة، وتشتمل على قواعد التربية والتهذيب، ومبادئ التشريع والتوجيه.

ولذلك لا نعجب أن نرى أخلاق الجيل الأول المستمدة من القرآن وسيرة من

7-5>

(كان خلقه القرآن) على المناه الدنيا بأسرها وهي تقول بأعمالها وليس بألسنتها: هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، دين الأخلاق الحقيقية الواقعية، البعيدة عن المصالح الدنيوية القاصرة، فأخلاق الإسلام يتحقق بها مصالح العباد جميعًا وما يصلح حالهم في دنياهم وأخراهم.

وأمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى مثل هذه السور لتعلم ما فيها من حضارة وإشراق، وتجعل ذلك العلم واقعًا عمليًا تجدد به جهود الرعيل الأول من هذه الأمة المباركة، لأنه "لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"(٢).

فجاء هذا البحث في هذه السورة؛ محاولة لإبراز تلك الأخلاق العالية.

ولعلها تكون نموذجًا يحتذيه المسلم في سائر سور القرآن الكريم.

#### منهجية البحث:

وقد اتبعت في هذا البحث المنهجية الآتية:

- ♦ الرجوع إلى كتب التفسير.
- ♦ إيراد الروايات الصحيحة في تفسير الآيات وأسباب النزول.
- ♦ بيان المعنى الإجمالي للآية مع استنباط العبر والعظات منها.
- ♦ التزمت الاستشهاد في السنة بالأحاديث الصحيحة فقط، ولم أستشهد بحديث اتفق على ضعفه.
- ♦ اعتمدت على تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني –عليه رحمة الله وعلماء الحديث، وما لم أصل إلى الحكم عليه –وهذا قليل جدًا اكتفيت بذكر المصدر فقط.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٤٨/٤١ (٢٤٦١٠)، قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) عزاها الشاطبي للإمام مالك في كتاب الاعتصام ١/٥١١.

- ♦ التركيز في المعنى على الفوائد العملية، والحرص -قدر المستطاع على عدم إيراد أي معلومة لا ينبنى عليها فائدة عملية.
  - ♦ ربط جوانب السورة ببعضها؛ لكي تخرج كموضوع واحد.
  - ♦ محاولة ربط الواقع الدعوي الأول بالواقع الدعوي الحاضر.
- ♦ قدمت بمقدمة عن الوحدة الموضوعية للسورة، وحاولت أن أبين فيها ملامح
   السورة الرئيسة وربطها بحيث تكون موضوعًا واحدًا.

#### خطة البحث:

## المقدمة: قدمت هذا البحث بمقدمة ذكرت فيها منهجية البحث مع خطة البحث: المقدمة

#### 🗷 تهيد: مقدمات حول السورة:

المطلب الأول: الوحدة الموضوعية للسورة.

المطلب الثاني: إحصاءات وبيان دلالاتها.

## 🖂 الفصل الأول: الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله، والأدب مع العلماء:

المبحث الأول: الأدب مع الله تعالى.

المبحث الثالث: الأدب مع العلماء.

## 🖂 الفصل الثاني: نعمة الهداية والتوفيق:

المبحث الأول: نعمة الإيمان بالله وبالنبي عَلَيْقٍ.

المبحث الثاني: المنة لله وحده في التوفيق للهداية.

المبحث الثالث: مفهوم الهداية.

المبحث الرابع: مراتب الهداية وأقسامها.

المبحث الخامس: أسباب تحصيل الهداية.

المبحث السادس: واجب المسلم في نشر الهداية.

🖂 الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب:

المبحث الأول: تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -

المطلب الأول: مفهوم التقوى ومظاهرها.

المطلب الثاني: صفات المتقين.

المطلب الثالث: الوسائل المعينة على التقوى.

المطلب الرابع: ثمرات تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

المبحث الثاني: امتحان القلوب.

المطلب الأول: أقسام وأحوال القلوب.

المطلب الثاني: مواطن امتحان القلوب.

المطلب الثالث: أمراض القلوب.

المطلب الرابع: أسباب مرض القلب ومظاهره.

المطلب الخامس: علاج أمراض القلوب.

الفصل الرابع: التثبت من الأخبار:

المبحث الأول: التثبت: معناه، والحكمة منه.

المبحث الثاني: آفات الأخبار.

المبحث الثالث: أصناف الناس في تلقي الأخبار، ومن تُقبل روايته منهم.

المبحث الرابع: ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار.

المبحث الخامس: الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها.

🗷 الفصل الخامس: الإخوة الإسلامية:

المبحث الأول: مفهوم الأخوة في الله.

المبحث الثاني: أهمية الأخوة وفضلها.

المبحث الثالث؛ الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة.

المبحث الرابع: خوارم الأخوة:

المطلب الأول: السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب.

المطلب الثاني: سوء الظن والتجسس.

المطلب الثالث: التجسس.

المطلب الرابع: الغيبة والبهتان.

المطلب الخامس: إثارة النعرات القومية والعصبيات القبلية والدعوات الجاهلية.

المطلب السادس: خوارم أخرى للأخوة.

المبحث الخامس: حقوق الأخوة الإسلامية.

المبحث السادس: آداب الأخوة.

#### الفصل السادس: الإسلام والإيان:

المبحث الأول: تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما.

المبحث الثاني: الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان.

البحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه.

المبحث الرابع: حقيقة الأعراب في الآية.

المبحث الخامس: صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها.

المطلب الأول: الإيمان الكامل بالله وبرسوله.

المطلب الثاني: عدم الشك والريبة في دين الله.

المطلب الثالث: الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله.

المبحث السادس: علم الله تعالى بكل شيء.

الخاتمة.

#### ₩ فهرس المراجع٠

أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالنا يـوم القيامة، وأن يرزقنا الإخـلاص في القـول والعمل، وأن يلهمنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يتجاوز عن أخطائنا، وأن ينفع بهذا العمل، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمر وعلى آله وصعبه وسلم

أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي تم تبييضه في ١٥/٩/٩/هـ طيبة الطيبة

# تمهيد: مقدمات حول السورة المطلب الأول الوحدة الموضوعية للسورة

سورة الحجرات سورة مدنية (۱)، تضمنت وحدة موضوعية (۱) تعالج مسائل مهمة للمجتمعات الإسلامية اليوم، فقد اهتم بها الرسول على في العصر المدني أول ما وصل إلى المدينة فتأسس المجتمع المسلم.

"مقصودها الإرشاد إلى مكارم الأخلاق بتوقير النبي عَلَيْ بالأدب معه في نفسه وفي أمته، وحفظ ذلك من إجلاله بالظاهر ليكون دليلًا على الباطن فيسمى إيمانًا"(").

بينت السورة معالم عامة لمجتمع رفيع كريم نظيف، متضمنة القواعد والأصول والمبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا المجتمع، والتي تكفل له قيامه أولًا، والمبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا المجتمع، والتي تكفل له قيامه أولًا، واستمراريته ثانيًا، وصيانته ثالثًا، إذ يرتكز على الإيمان بالله بكل معنى الإيمان، بعيدًا عن التصرفات الخاطئة عن معنى ذلك الإيمان.

وقد جاءت الآيات بعدة نداءات للمؤمنين تحذرهم من صفاتٍ تخلخل كيان مجتمعهم الإسلامي، وتنافي كمال إيمانهم بالله تعالى، لذلك كان النداء بلفظ الإيمان؛ ليدل على أن هذه الصفات تنافي كمال الإيمان.

<sup>(</sup>١) فقد ورد ذلك عن ابن عباس على الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/ ١٤، دلائل النبوة للبيهقي ٧/ ١٤٤، الدر المنثور ٢٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) هذه المقدمة مختصرة من مقدمة السورة في التحرير والتنوير ٢٦/ ٢١٣ - ٢١٥، وفي إيجاز البيان في سور القرآن ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ٧/ ٢٢٠.

#### هذا المجتمع المسلم مجتمع يتصف بجملة صفات حوتها آيات هذه السورة:

فهو مجتمع يتلقى عن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويتأدب مع الله ومع رسول الله ﷺ، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِدٍ ۚ وَالقَوْا اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

وهو مجتمع له منهجه في الأدب مع الرسول عَنِي ومع كل الذين يبلغون عن رسول الله من علماء ودعاة وقادة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُّواَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ الله من علماء ودعاة وقادة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُّواَتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا بَعْمُ وَاللهُ مِا لَهُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

مجتمع له منهجه في التثبت من الأقوال والأفعال ومن مصدرها قبل الحكم فيها، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ اإِن جَاءَكُو فَاسِقُ بِنَبِا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصَّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ ﴾.

مجتمع له نُظمه وإجراءاته في مواجهة ما يقع من خلافات وفتن بين المسلمين، تثلم كيانهم لو تركت بلا علاج، قال تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَن مَلُواً فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ الآيات.

مجتمع له آدابه في التعامل مع بعضه البعض، نظيف المشاعر مكفول الحرمات، لا يأخذ أحدًا بظن، ولا تتبع فيه العورات؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرّ قَوْمٌ مِّن لَا يأخذ أحدًا بظن، ولا تتبع فيه العورات؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرّ قَوْمٌ مِّن

مجتمع وضع الله له ميزانًا يقوم به الجميع، حيث إن الناس كلهم خلقوا من ذكر وأنشى ولكن جعل الله هذا الميزان -وهو التقوى- ليكون هو نقطة التميز بين الناس، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ خَبِيرٌ ﴾.

مجتمع رسم الله له معالم إيمانه التي تكفل له بقاءه واستمراره، وهذا الإيمان لا يأتي بالجاه والمنصب والمال الكثير، وإنما هو من عند الله و حده. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنه دُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنه دُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ أَوْلَتِهَا لَهُ مُم الصَّدِقُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

فهذه السورة فيها معالجة كثير من الأخطاء التي قد يقع فيها أفراد المجتمع المسلم، وشملت فقه التعامل وأدب التعامل مع الله على ومع رسول الله على ومع ما يصدر من تشريعات الله ورسوله، وأدب التعامل مع أفراد المجتمع، عَالِمهم ومُتَعلمهم، ومؤمنهم وفاسقهم، الحاضر منهم والغائب.

واهتمت بجانب مهم جدًا لتحقيق ذلك كله، وهو تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ومكان وجود تلك التقوى فيها، قال تعالى: ﴿ وَانَقُوا اللهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَانَقُوا اللّهَ لَيْكَ اللّهُ لَقُومُ اللّهُ لَقُومُ اللّهُ لَعَلَكُونَ أَمْتَحَنَ اللّهُ قَوَا لُهُ وَقُوله تعالى: ﴿ وَانَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ لَعَلَكُونَ مُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَانَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ ، وأخيرًا قوله على: ﴿ إِنَّ اللّهُ لَعَلَكُونَ مُونَ ﴾ وهذه السورة.

## -5>-

# المطلب الثاني إحصاءات وبيان دلالاتها

لا شكّ أن تكرار بعض الكلمات اللغويّة ومشتقّاتها، والألفاظ على تنوّع أحوالها وتركيبها، في سورة من سور القرآن الكريم له دلالته الخاصّة، التي تعيننا كثيرًا في فهم السورة، والكشف عن الوحدة الموضوعيّة فيها؛ إذ إن كلام الله تعالى المعجز -بسوره وآياته وحروفه - ليس ككلام أيّ من البشر؛ وإنما كلّ كلمة في كتاب الله تعالى بحساب، وكلّ حرف بمقدار، من عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

وإن المتأمّل في سورة الحجرات لا بدّ أن يلفت نظره ما تكرّر فيها من المصطلحات والكلمات والجمل والتعبيرات، التي لها أثرها المهمّ البارز في إدراك مقاصد السورة وتدبّرها، وفهم معانيها والربط بين مقاطعها.

ونذكر نموذجًا ممَّا تكرَّر في السورة لتكون عونًا لنا في اكتشاف الوحدة الموضوعيّة، التي تنتظم السورة.

١ - تكرّر قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللهِ عَالَى وحقائقه، لربط الحقائق التشريعيّة والأخلاقيّة التي تتحدّث عنها بالإيمان بالله تعالى وحقائقه، ولدلالات أخرى سنأتي إلى الحديث عنها في موطنه المناسب بإذن الله.

٢ - وتكرّر الحديث الصريح عن التقوى ومشتقّاتها خمس مرّات: ثلاث مرات في قول تعالى: ﴿ وَالْقَوْاللهَ ﴾، ومرّة بقوله: ﴿ الْمَتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ ﴾ وأخرى بقوله: ﴿ إِنَّ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ ﴾ وأخرى بقوله: ﴿ إِنَّ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ ﴾ وأخرى بقوله: ﴿ إِنَّ اللهُ وَلَمْ مَكُمْ عِندَ اللهِ العديدة، التي من أهمّها: أن التقوى هي روح

الإيمان، وأن دخول الإيمان في القلوب هو بداية التحقّق مها، وأن الكرامة عند الله تعالى لا تُنال إلا بالتقوى، إلى دلالات أخرى سنعرض لها في مو اطنها بإذن الله تعالى.

٣- ذكر ما تكرّر من أسماء الله تعالى وصفاته، وبيان ما فيه من دلالات:

أ- تكرّر اسم الله -جلّ وعلا- خمسًا وعشرين مرّة.

ب- تكرّر اسم الله العليم أربع مرات.

ج- تكرّر اسم الله الرحيم ثلاث مرات.

د- تكرّر اسم الله الغفور مرّتين.

هـ - وذكر كل واحد من هذه الأسماء مرّة: السميع، الحكيم، التوّاب، الخبير، البصير. وأسماء الله تعالى الحسني جاءت بصيغة التنكير، ولا شكِّ أن لذلك إيحاؤه ودلالته، فهي تفيد التعميم، وتشير إلى قرب هذه الصفات من العباد، وتلوّ ح لهم بحسن التعامل معها، وبخاصّة فيما تتحدّث عنه الآيات من أحكام وتشريعات، وأخلاق وتوجيهات، عدا عما في ذلك من دلالات أخر، والله تعالى أعلم.

٤ - تكرّر ذكر الرسول عليه في هذه السورة ستّ مرات، واحدة منها بلفظ النبيِّ ﷺ، وسائرها بلفظ الرسول ﷺ، مما يدلُّ على علوِّ قدره، وتأكيد حقَّه ﷺ.





# الفصل الأول الأدب مع الله والأدب مع الله والأدب مع الله والأدب مع العلماء

وفيه حمهير وثلاثة مباحث:

مُهيد: هدايات الآيات حول الأدب مع الله والأدب مع رسول الله عليه.

المبحث الأول: الأدب مع الله تعالى.

المبحث الثاني: الأدب مع رسول الله عليه.

المبحث الثالث: الأدب مع العلماء.





#### 19

#### تمهيد

# هدايات الآيات حول الأدب مع الله والأدب مع رسول الله ﷺ

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْقُواْ اللَّهَ آلِهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ يَا اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ ال

"أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة"، "ولا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم، قبل أن يقضي الله لكم ورسوله على "(۱)"، "اجعلوا بينكم وبين غضب الملك الأعظم وقاية؛ فإن التقوى مانعة من أن تضعيوا حقه وتخالفوا أمره وتقدموا على شيء لم تعلموا رضاه فيه، وافتتح بالله؛ لأن الأدب معه هو الأصل الجامع للكل، والأس الذي لا يبنى إلا عليه.. فلا تكونوا متقدمين في شيء من الأشياء والله يقول الحق ويهدي السبيل، ورسول الله على يبلغ عنه لا ينطق عن الهوى، فليس علينا غير الاقتداء والاتباع، لا الابتداء والابتداع، سواء كان النبي على غائبًا أو حاضرًا بموت أو غيره، فإن آثاره كعينه، فمن بذل الجهد فيها هدي للأصلح"(۱).

يخاطب الله تعالى المؤمنين أن لا يفعلوا أمرًا ويقضوه غير أمر الله على وأمر رسوله عليم بنياتهم.

<sup>(</sup>١) جامع البيان- الطبرى (٢٦/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٧/ ٢٢١ باختصار يسير.

وقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ هذا نداء حبيب للنفس المؤمنة، ييسر كل تكليف ويهون كل مشقة، ويشوق كل قلب، فيسمع ويستجيب، لما فيه من استجاشة لقلوبهم بالصفة التي تربطهم به، وتشعرهم بأنهم له، وأنهم يحملون شارته، وأنهم عبيده، وأنهم هنا لأمر يقدره ويريده.. فأولى لهم أن يقفوا بين يدي الله موقف المنتظر لتوجيهه، يفعل ما يُؤمر، ويرضى بما يُقسم، ويسلم ويستسلم.

فهذه الآية تبين لنا وتوضح لنا أعظم آداب الإسلام، وهو التأدب مع الله على ومع رسوله على الله على ومع الله على ومع الأمور -سواء كانت دينية أو دنيوية - وذلك بعدم التقديم بين يدي الله ورسوله، يتمثل هذا الأدب في: إدراك حدود العبد أمام الرب، فلا يسبق العبد المؤمن إلهه في أمرٍ أو نهي، ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم، ولا يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه، ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه؛ تقوى منه وخشية، وحياءً منه وأدبًا.

فهو أدب مع الله ورسوله عليه في منهج التلقي والتنفيذ، وهو أصل من أصول التشريع والعمل، منبثقٌ من تقوى الله، وراجعٌ إليها، هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم.

"والحاصل أن النهي هنا وقع عن أمور: الأول: عن التقدم بين يديه بما لا يأذن به من الكلام. والثاني: عن رفع الصوت البالغ إلى حدِّ يكون فوق صوته، سواء كان في خطابه أو في خطاب غيره. والثالث: ترك الجفاء في مخاطبته ولزوم الأدب في مجاورته؛ لأن المقاولة المجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين ليس لبعضهم على بعض مزية توجب احترامه وتوقيره"(١).

ولأهمية هذا الأمر سنعرض أهم مظاهر الأدب مع الله ومع رسوله علي والعلماء - لئلا نكون من الذين يقدمون بين يدي الله ورسوله في المباحث التالية:

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٩٥.

#### 11

# المبحث الأول الأدب مع الله تعالى

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِكَّ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

هذه الآية أصل في وجوب الأدب مع الله تعالى، والمتأمل لكتاب الله وسنة رسوله عليه عليه عليه عليه الله وسنة رسوله عليه الله عدة صور منها:

#### ♦ أولا: توحيد مصدر التلقي من الكتاب والسنة:

وهذا أمرٌ مهمٌ جدًا؛ حيث إن الله سبحانه أرسل إلينا رسولًا بمنهج يكون سبيلًا لحياةٍ أفضل في الدنيا والآخرة، ودعانا إلى الالتزام بذلك المنهج، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الْحَيَاةِ أَفْضُل فِي الدنيا والآخرة، ودعانا إلى الالتزام بذلك المنهج، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْنَ ءَامَنُواْ السّتَجِيمُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحَيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنْهُ وَإِلَيْ فَعُمُ اللَّهُ عَلَمُواْ اللَّهُ عَلَمُواْ الله عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الله عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

"فحياة القلب والروح بعبودية الله تعالى، ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام"(١).

"فلا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول من الروح الذي ألقى إليه.. فالإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار، وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل. وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول؛ فإن كلّ ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول"(٢).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٣١٨.

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيم ١/ ٨٨- ٨٩ باختصار.

فالله سبحانه هو خالقنا، وهو أعلم بما يصلح حالنا، فمن سوء الأدب مع خالقنا أن نترك قوله تعالى، وقول رسوله و نلتفت إلى غيره من الأقوال التي يكون فيها الضلال والشقاء، قال تعالى: ﴿ أَفَكُمُ مَاللَّهِ عِلَيْهِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ الضلال والشقاء، قال تعالى: ﴿ أَفَكُمُ مَا لَهُ عِلَيْهِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة ٥٠]. أي: "لا أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن، وعلم أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء"(١).

وقد أمر الله عَلَى بطاعته وطاعة رسوله عَلَيْكَ في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى: ﴿ قُلۡ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

وأنكر أشد الإنكار على من يأخذ من غير الكتاب والسنة، ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا اللهِ نَكُر أَمُنُوّا اللّهِ يَكُا يَكُو اللّهُ عَدَالِي اللّهِ يَكُو اللّهِ عَدَالَ اللّهِ عَدَالَ اللّهِ عَدَالَ اللّهِ عَدَالَ اللّهِ عَدَالَ اللّهِ عَدَالَ اللّهُ عَدَالَ اللّهُ عَدَالَ اللّهُ عَدَالَ اللّهُ عَدَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وثبت أن عمر بن الخطاب و أتى رسول الله بنسخة من التوراة، فسكت، فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير، قال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، ما ترى وجه رسول الله عليه؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله، فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وقال وقال وقال وقال عليه: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيًا وأدرك نبوتي لاتبعني»(٢).

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ٣/ ٣٨٧ (١٥١٩٥)، شعب الإيمان ١/ ١٩٩ (١٧٦)، مجمع الزوائد ١/ ١٧٣ - ١٧٤، وله شواهد كثيرة تقويه. وأخرج الألباني رواية جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب على أتى النبي يهده بكتاب أصابه من بعض الكتب قال فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» قال الألباني: حديث حسن، إسناده ثقات غير مجالد - وهو ابن سعيد - فإنه

وعن معاذ بن جبل رضي قال: قال له النبي رضي لما بعثه إلى اليمن «بم تحكم فيهم؟» قال: بكتاب الله تعالى، فقال رسول الله رضي الله وقال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله. قال رسول الله وقال: «فإن لم تجد» قال: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله وقلي لما يرضى الله»(۱).

ثانيا: عدم تقديم حكم غير الله على حكم الله في جميع شؤون الحياة:
قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

فقد "أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول، وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه"(٢).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

ضعيف، ولكن الحديث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة ١/٨ (١٧٧) ثم خرجت بعضها في الارواء ٦/ ٨٨.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (١٣٢٧). سنن أبي داود كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء (١٥٩١). قال صاحب تحفة الأحوذي: وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم فالحق أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به. تحفة الأحوذي (٧/ ٣٦٧). ثم إن هذا الحديث له شواهد كثيرة منها ما ورد عن شريح أنه "كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في سنة رسول الله فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام عليكم" سنن النسائي كتاب القضاء باب الحكم باتفاق أهل العلم (٩٥٩ه).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة ٣/ ٨٢٨.

12-05

"وهـذا صريح في إبطال التقليد، والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد"(١).

" فدلَّ هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلًا وآجلًا، ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول"(٢).

ولم يقل: (وإلى رسوله) إعلامًا بأن ما رُدَّ إلى الله فقد رُدَّ إلى رسول الله، وما رُدَّ إلى رسول الله، وما رُدَّ إلى رسول الله فقد رُدَّ إليه سبحانه، وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله عَلَيْ وما حكم به رسوله عَلَيْ فهو حكمه سبحانه.

فالله سبحانه أمرنا أن نلتزم بطاعته، فإذا تنازعنا في شيء نرده إلى الله وإلى رسوله، ولا نرده إلى غيرهما.

#### ✓ ثالثا: صرف العبادة له وحده:

ف الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هـ و الخالـ ق المالك المدبـ رلهذا الكـون، لذا فهو المستحق وحده للعبادة، فمن سـوء الأدب مع الله تعالى صرف أي نوع من أنـواع العبادة لغيره سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلْقُونَ إِفْكاً إِنَّ الّذِينَ مَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَغُواْ عِندَ اللّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ كُرُواْ لَكُورًا لِللّهِ إِلَيْهِ اللّهِ الرّرِقَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَغُواْ عِندَ اللّهِ الرّرِقَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ كُرُواْ لَكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ويدخل في هذا إخلاص العمل لله وحده دون رياء ولا سمعة، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشُرُ مِتْلُكُمْ مُوحِنَ إِلَى اَنْمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَعِلَّا فَهَنكَانَ يَرْجُواْلِقآ وَرَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ وَرَبِّهِ أَنَا بَشُرُ مِثْ اللهِ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ وَرَبِّهِ أَنَا بَشُرُ مِثْ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ وَرَبِّهِ أَنَا مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الرسالة التبوكية ص٧٧.

#### 🗸 رابعا: تعظيم الله تعالى وإجلاله:

قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُوِيِّنَتُ بِيَمِينِهِ وَالْقَيكَ مُهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧].

تعظيم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هو أصل وحقيقة العبادة، فلقد أمر الله تعالى عباده بتعظيمه، وتعظيم أوامره ونواهيه، وشرائعه ورسله، وكتبه المنزلة، وبالأخص كتابه الخاتم: القرآن الكريم.

فتعظيم الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى أمرٌ واجبٌ على كل مؤمن ليحقق بذلك حسن الأدب مع خالقه الذي به يحسن توحيده لله، وهذا التعظيم يكون بالمبادرة إلى طاعة الله وعمل الخير، والبعد عن المعصية والشر والفساد.

#### ✓ خامساً: الخوف من الله:

وهو من أعظم الأدب مع الله؛ لأن ذلك الخوف ينشأ من معرفة قدرة الله وعظمته وشدة بطشه وبأسه، وهذا الخوف يجعل المسلم مقبلًا على طاعة الله تعالى، ويمنع المسلم من الوقوع في معصية الله تعالى، ويورث المسلم التعلق بالله والبعد عن المخلوقين وعدم الخوف منهم، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ يُحَرِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةً مَ يَعِبَادِ فَأَتَقُونِ ﴾ [الزمر: ١٦]. وقال تعالى: ﴿ فَلا تَخْشُوهُمُ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُوكَ ﴾ [البقرة: ١٥٠]. وقال تعالى عن المخالفين: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١].

## 🗸 سادسًا: محبة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أكثر من أي شيء:

وهذا من أعظم الأدب مع الله على، فالإنسان متى شاهد بعين بصره وبصيرته نِعم الله سبحانه عليه من خلق ورزقٍ وتسخير الكون كله له، وجب عليه أن يحب صاحب

هذه النعم، وأن يكون هذا الحب غالبًا على كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ اللهِ حُبًّا لِللهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقال على الله عن كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » الحديث (١).

ويترتب على هذا الحب: ألا يحب إلا ما يحبه الله من الأعمال الصالحة، والصحبة الصالحة، والأكل الطيب الصالح، وغيرها مما يحبه الله شرعًا، وأن يبغض كل ما يبغضه الله تعالى من الكفر والنفاق والمعصية والعمل الخبيث وما يوصل إليهما من أسباب وأعمال وأوصاف.

ويترتب على هذا الحب طاعة الله سُبْحانَهُ وَتَعَالَىٰ إذ هي من لوازم المحبة فقد أحسن من قال:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

#### ✓ سابعا: التوكل على الله وحده:

وهذا أدب يتضح فيه مدى تأدب الإنسان مع الله، فالتوكل على الله دليل على قوة إيمان العبد بالله، فالعبد كلما قوي إيمانه زاد توكله على الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٣٣]. "جعل التوكل شرطًا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل"(٢).

## 🚄 ثامنًا: دعاء الله، واللجوء إليه، والانكسار بين يديه:

هـذه العبادات الثلاث مـن أَجَلِّ العبادات التي يحبها الله على إذ هـي دليلٌ على

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان (٢١)، ومسلم كتاب الإيمان باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (٤٣).

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين ١/ ٢٥٥.

تعظيم العبد لله تعالى، وإعطاء الله على حقَّه من العبودية، والخضوع له سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وانصراف العبد عن أي أحد غير الله تعالى.

وهذه العبادات أمرٌ من الله تعالى، قال ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُواْ إِنَّ اللهِ تَعَالَى، قال ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُواْ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وهذه الإجابة لا تكون إلا إذا كان الدعاء بانكسارٍ وخضوعٍ وذلّ، قال تعالى: ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩].

#### 🗸 تاسعا: كثرة ذكر الله تعالى:

حيث أن الإنسان إذا أحب أحدًا داوم على ذكره، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنْ سِكَكُمُ مَ فَاذَكُرُوا الله كَذِكُرُ وَ البَاءَ كُمُ أَوْ أَشَدَ ذِكُرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، فالله منبكانهُ وَتَعَالَى أولى بأن يذكر ويشكر دائما لأنه هو صاحب النعم أو لا و أخيرا، وهذا من باب الأدب مع الله وهو من لوازم الإيمان بالله تعالى قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا الْحَزابِ: ٤١].

#### 🚄 عاشرا: إسناد الخير لله تعالى.

فمن الأدب مع الله على عدم نسبة الشَّرِ إلى الله على فقد ثبت في دعاء استفتاح الصلاة ما رواه على بن أبي طالب على عن رسول الله على أنه كان إذا قام إلى الصلاة، «لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك»(١).

قال النووي رَخَلَتْهُ في شرح الحديث: "قال الخطَّابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثّناء على الله تعالى، ومدحه بأن يُضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جِهة الأدب"(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٧٧١).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٣ / ١٢١.

<u>1</u>

وقد أشار ابن القيم إلى هذا الموضوع بقوله: "وأضاف النعمة إليه، وحذف فاعل الغضب لوجوه: منها: أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والغضب لوجوه تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما، وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه، وحذف الفاعل في مقابلتهما، كقول مؤمني الجن: ﴿ وَأَنّا لاَندُرِئَ أَشُرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ أَمّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠]، ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين: ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ الشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِما كَنزهُما ﴾ [الكهف: ٢٨]، وقال بعد ذلك: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ مِعَنْ أَمْرى ﴾ [الكهف: ٢٨]"(١).

هذه الآداب وغيرها مما يجب على المسلم أن يتحلى بها مع ربه -جل وعلا-كي لا يكون من الذين يقدمون بين يدي الله ورسوله، فالذي لا يتلقى عن الله، ولا يتحاكم إلى الله، والذي يصرف العبادة لغير الله، والذي لا يعظم الله، ولا يحب الله، ولا يدعو الله، كل هؤلاء من الذين أساؤوا الأدب مع الله على ولم يقدروه حق قدره، وهم الذين ينبههم الله بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۱/ ۳۵.

# المبحث الثاني الأدب مع رسول الله ﷺ

توضح لنا هذه الآيات كيفية الأدب مع رسول الله على ومن معاني هذه الآيات نستطيع أن نخرج ببعض الآداب التي أُمرنا أن نلتزم بها:

أولًا: عدم الإسراع بقول أو فعل قبل أن يقول فيه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أو رسول الله عَلَيْةٍ:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقَوُا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾.

في الآية إشارة إلى وجوب احترام رسول الله وعدم تقديم قول أحد على قوله، وعدم إصدار الأحكام قبل معرفة قول رسول الله علية فيها.

قال ابن القيم كَلَّلَهُ: "وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟!"(١)، "فقد نهى عن التقديم بين يديه فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به، قال غير واحد من السلف: ولا تقولوا

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة ٣/ ٩٩٦.

حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر "(١).

وقال السعدي: "وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله على السعديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله على في فإنه متى استبانت سنة رسول الله على فيرها كاناً ما كاناً ما كاناً .

#### ♦ ثانيًا: الحرص على اتباع النبي ﷺ ولزوم سنته:

لأن ذلك برهان على صدق محبة الله تعالى ومحبة رسوله على قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ قَالَتَ عَوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [آل عمران: ١٨].

وقول النبي عَلَيْ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(۳).

ويترتب على ذلك نبذ التقليد والظنّ والوهم في التعليم، ولعل ذلك أهم ما جاء به الإسلام، فقد دعا الناس إلى التفكير والعلم وطلب الدليل، وقد أخذ السلف بهذا التوجيه الرباني الكريم.

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة ٣/ ٩٩٧.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ص ٧٩٩.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود كتاب السنة باب لزوم السنة (٤٦٠٧)، وجامع الترمذي باب ما جاء في الأخذ بالسنة ونبذ البدع (٢٦٦٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٣٥).

فقال: «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى (١٠).

فلا بد أن يجعل المسلمُ قدوته محمدًا على كما قال تعالى: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُوةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرَجُوا اللّه وَالْمَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَر اللّه كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١] فالتأسي به عليه الله على أن المرء صاحب أدبٍ مع رسول الله على أن المرء صاحب أدبٍ مع رسول الله على كل شؤون حياتهم. هذا الوقت وفي كل وقت إلا بالتأسي برسول الله في كل شؤون حياتهم.

### ♦ ثالثا: التأدب مع رسول الله في الاستماع والإنصات:

أي عندما يتكلم رسول الله على ينصت لحديثه بأدب وحضور ذهن من غير قطع لكلامه على عندما يتكلم رسول الله على ذلك الحادثة الغريبة التي تدل على عظيم أدب الصحابة مع رسول الله على، ففي الحديث عن أبي بكرة فلي قال: خطبنا النبي على يوم النحر، فقال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس البلد الحرام؟» قلنا بلى. فقال: «فأي يوم هذا؟» فلنا: الله ورسوله أعلم. فشكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس البلد الحرام؟» قلنا بلى. فقال: «فأي يوم هذا؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس يوم النحر؟» قلنا بلى.." الحديث(٢).

فهذه صورة من الأدب ومن الحرج ومن التقوى التي جعلتهم -وهم يعلمون حق العلم - أن لا يجيبوا إلا بقولهم: "الله ورسوله أعلم"؛ خشية أن يكون قولهم تقديمًا بين يدي الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (٦٣ ٠٥). واللفظ له، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (١٠٤١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب العلم باب رب مبلغ أوعي من سامع (٦٧). ومسلم كتاب القسامة والمحاربين باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٦٧٩).

وذكر بعض العلماء أن الاستماع إلى حديث رسول الله على بعد موته بأدبٍ من التأدب مع رسول الله على الله على القاضي أبو بكر بن العربي: "حرمة النبي ميتًا كحرمته حيًا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يُعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به"(۱).

عن يحيى بن عبدالله بن بكير قال: "كان مالك إذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه وتاجه -أو ساجه- وعمامته، ثم أطرق فلا يتنخم ولا يبزق، ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة، إعظامًا لحديث رسول الله عليه" (٢).

قال الخزاعي: "كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدِّث، توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، وقلنسوته، ومشط لحيته. فقيل له في ذلك. فقال: أوقر به حديث رسول الله عليه"(").

♦ رابعا: عدم رفع الصوت في مجلسه سواء في الحديث معه ﷺ أو مع غيره:
 قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجَهُرُوا لَهُ, وِالْقَوْلِ
 تَّ حَدُّ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ الْمَتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾.

ورد في سبب نرول هذه الآية: "كاد الخيّران أن يهلكا؛ أبو بكر وعمر رفعا صوتهما عند النبي على حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٣/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٣/ ٤٣.

حابس، وأشار الأخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردتَّ إلا خلافي! فقال عمر: ما أردتُّ إلا خلافي! فقال عمر: ما أردتُّ خلافك! فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّيِيِّ وَلَا بَعَهُرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لِاتَرْفَعُواْ أَصَّواتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّيِيِّ وَلَا بَعَهُرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾"(١).

فمن "الأعمال ما يُحبط و لا يدرى أنه محبط؛ ليكون العامل كالماشي في طريق خطر لايزال يتوقى خطره ويديم حذره"(٢).

وسبب النهي أن رفع الصوت يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام، وهو يؤدي إلى ذهاب ثواب الأعمال الصالحة وهم لا يشعرون بذلك، حتى إنه قد كره بعض أهل العلم رفع الصوت عند قبره على كما ذكر ذلك الإمام القرطبي كالله (٣).

وقد وردعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والمعالى الله على مسجد رحلين في مسجد رسول الله والمعالى الله والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الله المالية المالية الله المالية ال

و"كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل، وتبخر، وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، وقال: قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهِ عَالَى عَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمُ وَفَقَ صَوْتِه اللّهِ فَكَأَنْما رفع صوته فوق صوت رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله عَيْهِ"(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواۤ أَصُوَتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّهِ عَالَى عَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُوَتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى عَلَيْهِ ﴾ برقم (٤٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٧/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب رفع الصوت في المسجد (٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٣/ ١١١.

"وقـد كـره بعض العلمـاء رفع الصوت عند قـبره عيك وكره بعـض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفًا لهم؛ إذ هم ورثة الأنبياء "(١).

قال شيخ الإسلام: "فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي، والجهر له بالقول يُخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر، ويحبط عمله بذلك، وأنه مظنة لذلك وسبب فيه؛ فمن المعلوم أن ذلك لِمَا ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال. ولِمَا أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له واستخفاف به -وإن لم يقصد الرافع ذلك- فإذا كان الأذي والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصدِ صاحبِهِ يكون كفرًا؛ فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفرٌ بطريق الأولى "(٢).

وقال ابن القيم: "فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعا عليه؟ أليس أولى أن يكون محبطا للعمل "(٣).

وعلى العكس، فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَ تَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوئَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿.

"مـدح من غض صوته عند رسـول الله ﷺ، بأن الله امتحـن قلوبهم للتقوي، أي: ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك، بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم -المتضمنة لزوال الشر والمكروه- والأجر العظيم، الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفي الأجر العظيم وجود المحبوب"(٤).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ١/١٤.

<sup>(</sup>٤) تيسر الكريم الرحمن ص٩٩٧.

إنَّ أدب الصحابة مع النبي عَلَيْ في الحديث والخطاب وتوقيرهم له في القلوب توقيرًا ينعكس على نبراتهم وأصواتهم، ويميز شخص رسول الله عَلَيْ بينهم، ويميز مجلسه.

♦ خامسا: لا يخاطب الرسول ﷺ باسمه وكنيته كما يخاطب الناس
 بعضهم بعضا:

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجَهُرُواْ لَهُۥ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَعَالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ءُ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَكُدُعَاۤ ء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ [النور: ٦٣].

عن ابن عباس قال: "كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم عن ذلك إعظامًا لنبيه، فقالوا: يا نبي الله، يا رسول الله"(۱)، فأمرهم أن يشرفوه ويوقروه، فيقولوا: يا رسول الله في رفق ولين(۲)، "والظاهر استمرار ذلك الأدب بعد وفاته إلى الآن"(۳).

فيلفت الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى نظر المؤمنين إلى ضرورة توقير الرسول عَلَيْهُ عند الاستئذان، وفي كل الأحوال، فلا يُدعى باسمه، أو كنيته، كما يدعو المسلمون بعضهم بعضا، وإنما يُدعى بتشريف الله له: يا نبي الله أو يا رسول الله.. فلا بدمن التوقير لرسول الله عَلَيْهُ حتى تستشعر توقيره في كل كلمة منه وكل توجيه.

وهذه لفته ضرورية، فلا بدللمربي من وقار، ولا بدللقائد من هيبة، وفرق بين أن يكون هو متواضعًا ليِّنًا هيِّنا، وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعونه دعاء بعضهم لبعض، فيجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من يربيهم، راسخة في قرارة شعورهم، ويستحيون أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٧/ ٢٦٥٤، الدر المنثور ١١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني مج٦ ج١٨/ ٢٢٥.

فعدم الأدب مع رسول الله يؤدي إلى حبوط العمل، ومعنى الآية: "إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده؛ خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه، فيحبط عمل من أغضب رسوله"(۱).

إن في الوعيد بذهاب ثواب أعمال من رفع صوته فوق صوت النبي علي الله على حطورة عدم الأدب مع رسول الله على خطورة عدم الأدب مع رسول الله على المناسبة ع

فهذا الذي يسيء الأدب مع الرسول و وهو لا يشعر مُتوَعَد بذهاب ثواب عمله الصالح؛ ولهذا خاف الصحابة خوفًا شديدًا من هذه الآية حتى أن أحد الصحابة اعتزل مجلسه

فعن أنس بن مالك وَ أَن النبي عَلَيْهُ افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فو جده جالسًا في بيته منكسًا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال النبي عَلَيْهُ: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة»(٢).

فهذا الحديث يدل على شدة ما كان يعلمه الصحابة من أن سوء الأدب مع رسول الله سبب في إحباط العمل ومن ثم إذا حبط العمل و جب دخول النار.

وأما في زماننا هذا فإن الناس تناسوا هذا الوعيد الشديد، بل وتجرؤوا على رسول الله على بشخصه، فنال منه أقوام ما نالوا، ووصفوه بصفات لو وُصف بها أحدهم لطاش عقله وجن جنونه، وتخبط من المس غيرة على نفسه، عياذًا بالله من أحوالهم.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب التفسير باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّهِ عَالَى عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

ونال قوم من أهل بيته -وعلى الأخص زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن- بما لو وَصف كاتب أو خطيب، إحدى زوجاتهم لثارت ثائرتهم وما هدأت، والله المستعان على ما يصفون.

أما سنته فقد جعلها قوم مرتعًا لهم، فينكرون منها ما لا يرضيهم أو ما لا تدركه أفهامهم وعقولهم التي لم تخل من شبه غَضَّة، وغرور طاغ، وزخرفِ قولِ باطل، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢].

ومال قوم إلى تأويل مقيت بلا حجة ولا برهان، وذهب آخرون إلى ضرب بعضها ببعض ورعموا التناقض، وذهبوا يتتبعون الرخص والتأويلات الفاسدة المخالفة لنص الشارع الحكيم، وزعم قوم محبتها ولكن أخطؤوا الطريق في العمل بها، فحفظوا حروفها ولكن ضيعوا العمل بها وتحكيمها في كل شأن من شؤونهم.

فالله نسأل أن يعيد هذه الأمة إلى عزها ومجدها على الوجه الصحيح، كتاب الله وسنة نبيه الحبيب على بفهم صحيح ودراية ودراسة متأنية، فالشرع لا يناقض العقل، إنما قد يحيره في الفهم، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وغيره من أهل العلم.

## سادسا: الصبر على التزام الأدب مع رسول الله:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ الْ وَلَوَ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى نَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وصف الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى الذين وقفوا ونادوا رسول الله وهو في داخل بيته أنهم ليس عندهم عقل؛ لأن العاقل يصبر، ويستفيد من عقله التأني والتريث، ويضع الأمور

<sup>(</sup>١) انظر درء التعارض بين العقل والنقل ٧/ ٣٢٧ و ٩/ ٤٩، والصفدية ١/ ٢٤٦.

مواضعها، حيث إن الرسول على عند أهله وسيخرج بعد فترة للصلاة أو غيرها، فعليهم أن يصبروا مراعاة للأدب مع الرسول على وتوقيرًا له بعدم المشقة عليه.

"ذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به الخير"(١).

"يقول تعالى ذكره: ولو أن هو لاء الذين ينادونك يا محمد من وراء الحجرات صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم إذا خرجت، لكان خيرًا لهم عند الله؛ لأن الله قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك، فهم بتركهم نداءك تاركون ما قد نهاهم الله عنه، ﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يقول تعالى ذكره: الله ذو عفو عمن ناداك من وراء الحجاب، إن هو تاب من معصية الله بندائك كذلك، وراجع أمر الله في ذلك وفي غيره، رحيمٌ به أن يعاقبه على ذنبه ذلك من بعد توبته منه "(۲).

"فهذه الآية تعليم للأمة أن تتخلق بخلق الصبر والأناة والرفق والحلم، وألا تشق على الرؤساء في الحديث واللقاء، فإن الرئيس كثير المشاغل عظيم المهام، لا يتسع وقته لها جميعًا، ولا يمكن أن يكون وقته موزعًا وفق أهواء الناس ومطالبهم، فعليهم أن يدَعوا له وقته ليصرفه فيما يراه خيرًا لجماعته، ولا يتأولون من ذلك ولا يظنون به الظنون فإنما تلك من ضرورات تنظيم الأعمال، ولا بد من النزول على حكمها حتى لا تفوت المصالح باضطراب الأوقات وخلل تنظيمها"(٣).

#### العا: محبة الرسول عَلَيْكِ: الله المعاد محبة الرسول عَلَيْكِ

وهذا من أعظم الأدب مع رسول الله عَلِيَّةٍ؟ حيث إنه المبلِّغ عن الله تعالى، فهو

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٩٩٧.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) من وحي القرآن (٣/ ٦٩).

أعظم الخلق إحسانًا إلى المرء، فهو الذي أرشدنا إلى الصراط المستقيم، طريق الجنة قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٣،٥٢].

وقد بندل على كل جهده في ذلك، وكل مسلم في هذا العالم إنما هو ثمرة لدعوة محمد على ولندا يجب أن تكون محبته أعظم عند المسلم من أي شيء، قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما..» الحديث (۱). وقال عليه : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (۱).

## ثامنًا: كثرة الصلاة على النبي عَلَيْةٍ:

وذلك ينبع من معرفة المؤمن بوجوب الصلاة على النبي عَلَيْ عند ذكره وسائر مواضعها، وذلك تأدبًا مع الرسول عَلَيْ ولقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِ حَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النِّيعِ مِنَ عَمَلَيْ حَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النِّيعِ مِنَ عَمَلَهُ وَمَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

ويستحب الصلاة على النبي على في كل وقت فإنها من أفضل الأذكار، قال على النبي على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا» (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب حلاوة الأيمان (٢١). ومسلم كتاب الأيمان باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان (١٥). ومسلم كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله على أكثر من الولد والوالد والناس أجمعين (٤٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي على بعد التشهد (٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) للاستزادة حول موضوع الصلاة على النبي على يمكن مراجعة تفسير القرآن العظيم - ابن كثير ٦/ ٤٥٩ فقد أطال في قضية الصلاة على النبي وأنواعها والحث عليها وأفضل الأوقات للصلاة عليه على وأيضًا تراجع كتب التفسير عن تفسيرهم لهذه الآية، وانظر هذا المبحث في موضوع تمجيد النبي على من موضوعات سورة الأحزاب.



# المبحث الثالث الأدب مع العلماء

ليس من نافلة القول الحديث عن الأدب مع العلماء في هذا المقام فقد ربط العلماء بين الأدب مع الله ورسوله وبين الأدب مع العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يبلغون عن الله وعن رسول الله على، ولذا فيجب الأدب مع من يحمل كلام الله وسنة رسول الله على، قال على العالم على العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(۱).

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع وتجاوزوا به شخص رسول الله عليه إلى كل أستاذٍ وعالم، لا يزعجونه حتى يخرج إليهم، ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم، ولا يرفعون أصواتهم عنده.

ومن أساء الأدب مع العلماء فقد أساء الأدب مع الله ومع رسول الله على لأن هذه الإساءة لن تقف عند أشخاص العلماء بل تتعدى إلى ما يحملونه من كتاب وسنة، وقد قال النبي على: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»(٢)، فإذا لم يكن العلماء من أولياء الله تعالى إذا؟! فقد روى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة ولي أنهما قالا: إن لم يكن الفقهاء أولياء لله فليس لله ولي (٣)

<sup>(</sup>١) سنن أبو داود كتاب العلم باب الحث على طلب العلم (٢٦٤١). وصححه الألباني يرحمه الله في صحيح الجامع (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب التواضع (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) مصرع التصوف (٢٠١).

ف الأدب مع العلماء هو أدب مع الله ومع رسول الله ومع المنهج الذي ورثوه عن رسول الله على الله على تأديب عن رسول الله على أدب أهم من العلم، ولذاك حرص رسول الله على على تأديب أصحابه، فأدبهم بآداب الإسلام حتى تحولوا من الجفاء والغلظة إلى الرفق وسعة الخلق ولين الجانب.

وذلك لأن للعلماء مكانة كبيرة في الدين، قال تعالى: ﴿قُلْهَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَكُمُونَ وَالَّذِينَ الْعَلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُوُّا ﴾ [فاطر: ٢٨] وقال تعالى: ﴿ يَرُفِعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة: ١١].

وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبي على قال: «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين» (۱۰).
وعن أبي الدرداء عن النبي على أنه قال: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم» (۱۲).

قال الحسن البصري تعلق "كانوا يقولون: موت العالم ثلمه في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار"(٢)

وغيرها من الأدلة التي تدل على فضل العلم والعلماء وهي كثيرة جدًّا في كتاب الله تعالى وسطور كتب السنة، مما يدل على فضل العلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فلا بد وأن نحفظ للعلماء مكانتهم في قيادة الأمة وإصلاحها، فالعلماء هم ورثة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب العلم باب من يرد الله بـ خيرًا يفقه في الدين (٧١). ومسـلم كتاب الزكاة باب النهى عن المسألة (٧١).

<sup>(</sup>٢) سنن أبو داود كتاب العلم باب الحث على طلب العلم (٣٦٤١). وصححه الشيخ الألباني يرحمه الله في صحيح الجامع (٦٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات دراسة تحليلية ص١٦٨.

الأنبياء فإذا لم يتعامل معهم بالأدب فمع من يكون الأدب؟! وكيف يؤخذ منهم القرآن والسنة بغير أدب؟! فكما تأدب الصحابة مع رسول الله على في تلقيهم منه العلم والحكمة، فواجب علينا أن نتأدب مع رسل وورثة رسول الله وهم العلماء.

ومن خلال النقاط التالية سنبين كيف يكون الأدب مع العلماء:

○ أولا: تقديرهم وإجلالهم واحترامهم والتواضع لهم:

ولقد بلغ السلف في ذلك مبلغًا عظيما، فقد ورد عن الربيع صاحب الشافعي -رحمهما الله - أنه قال: "ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليّ هيبة منه"(١).

وقال الإمام النووي تَعْلَقُهُ: "وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنًا وأقل شهرةً ونسبًا وصلاحًا، وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه"(٢).

"وقد أخذ ابن عباس والمحققة مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري والمحققة وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا"(٣).

و"ذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد كَلَّلَهُ وكان متكتًا من علة، فاستوى وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ "(٤).

قال طاووس: "إن من السنة توقير العالم"(°).

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان (٢١)، ومسلم كتاب الإيمان باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (٤٣).

<sup>(</sup>٣) تذكرة السامع والمتكلم ص٨٧. والأثر أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٥٥٩.

قال العراقي: "لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء"(١).

#### نانيا: بذل الجهد في خدمتهم:

ومن نماذج ذلك ما ورد عن الشعبي كلله أنه قال: "صلى زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابها، فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله على فقال ابن عباس: "هكذا يُفعل بالعلماء والكبراء"("). فهذا الموقف فيه من التواضع وخدمة العلماء ما يدلنا على فضل هذا العمل وفضل خدمة العلماء في كل الأمور ولا يترفع عن ذلك.

وهذا عام مع جميع الناس فكيف مع العلماء؟ فالواجب معهم أشد، وقد قال الإمام النووي كَالَةُ: "وأن يرد غيبة شيخه إن قدر فإن تعذر عليه ردها فارق المجلس"(٣).

قال أبو العباس الحسن بن سفيان كَلَيْهُ: "اتق الله في المشايخ، فربما استجيبت فيك دعوة"(٤).

قال الحافظ ابن عساكر -ناصحًا لإخوانه المسلمين، ومحذرًا من الطعن والتشكيك في العلماء العاملين، والأئمة المهتدين-: "اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته- أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله

<sup>(</sup>١) الشذا الفياح في علوم ابن الصلاح ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم ص١٧٠.

<sup>(</sup>٣) التبيان في آداب حملة القرآن ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٥٩/١٥.

في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب"(١).

ورحم الله إبراهيم بن أدهم إذ يقول: "كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسحد أيسنا من كل خير عنده"(٢). والمقصود بقوله "يتكلم" أي يجادل ويماري ويتتبع زلاتهم ويعارضهم.

### 🔾 رابعا: عدم تتبع عثراتهم والتشهير بها:

قال الشعبي: "والله لو أصبت تسعًا وتسعين مرة، وأخطأت مرة واحدة لعدوا علي تلك الواحدة"(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس لأحد أن يتتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِن نَسِينا آوً أَخْطَأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]"(٤٠).

ويقول الشاطبي كَالله: "إن زلة العالم لا ينبغي أن يشنع عليها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحثًا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين"(٥).

وما أحسن ما قال سعيد بن المسيب - كما قال السخاوي -: "ليس من شريف، ولا عالم، ولا ذي فضل - يعني من غير الأنبياء عليه - إلاَّ وفيه عيب، ولكن من الناس

<sup>(</sup>١) المجموع في شرح المهذب للنووي ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٣٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) المو افقات ٥/ ١٣٦.

من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله "(١).

فالواجب على المسلم الصادق النصح لوجه الله تعالى لإحقاق الحق وهداية الناس لا للتجريح والتشهير والعدوان.

#### نامسا: الدعاء لهم:

ومن تطبيقات السلف لهذا الأمر قول أبى حنيفة: "ما صليت صلاة منذ مات حماد بن أبي سليمان -شيخه- إلاّ استغفرت له مع والديّ، وإني لاستغفر لمن تعلمت منه علمًا أو علمته علمًا "(٢).

وقال أبو يوسف القاضى تلميذ أبى حنيفة -رحمهما الله -: "إني لأدعو لأبى حنيفة قبل أبويَّ، وسمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع والديَّ "(٣).

"فقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني(١).

قال ابن جماعة رَخَلِته: "وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعي ذريته بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه"(٥).

قال إسحاق بن راهويه: "قلَّ ليلة إلاَّ وأنا أدعو فيها لمن كتب عني، ولمن کتبنا عنه"<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ- للسخاوي ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ـ ٢ / ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات للنووي - ٢ / ١٩ ٢.

<sup>(</sup>٤) التبيان في آداب حملة القرآن ص٣٨.

<sup>(</sup>٥) تذكرة السامع والمتكلم ص٩٠.

<sup>(</sup>٦) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي- شرح السخاوي ٣/ ٣٠١.

وقال الحارث بن سُريج: "سمعت يحيى القطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي، أخصه به"(١).

قال الإمام أحمد: ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي، واستغفر له (٢).

## 🔾 سادسًا: التأدب في الجلوس بين يديهم:

وذلك "بأن لا يتشاغل عنهم، ولا يتحدث في حضرتهم، ولا يستهزئ بهم؛ قال الصعلوكي كَلَيْهُ: من قال لشيخه لم؟ -على سبيل الاستهزاء- لم يفلح"(").

قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: "من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس وتخصه دونهم بتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تقولن: "قال فلان خلاف ما تقول" ولا تغتابن عنده أحدًا ولا تشاور جليسك في مجلسه"(٤).

#### ○ سابعا: الإنصات الجيد وعدم المقاطعة والجدال:

قال عطاء: "إن الرجل ليحدث بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه أبدا وقد سمعته قبل أن يولد"(٥)، هذا مع كل الناس فما بالك لو كان الذي يتكلم معلمًا أو شيخًا.

قال ابن جماعة: "وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه -أي كلام كان-ولا يسابقه فيه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ من كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس"(١).

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ١٩٩ (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) وفيات الاعيان لابن خلكان ٤/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) التبيان في آداب حملة القرآن ص٣٩.

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) تذكرة السامع والمتعلم ص١٠٧.

قال الزهري: "كان أبو سلمة يماري ابن عباس؛ فحُرم بذلك علمًا كثيرًا"(١). وقال الحافظ ابن عبدالبر: "وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة -وكان يجادل ويماري ابن عباس- قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علمًا كثيرًا"(٢).

## 🔾 ثامنا: عدم إزعاجهم في بيوتهم، وفي وقت شغلهم:

بين الله تعالى أهمية احترام حرمات العلماء وخصوصياتهم، في غير موضع من القرآن ومن ذلك، قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ القرآن ومن ذلك، قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكُنُ مُرَّاهُمُ عَلَوْدُ وَعِيمٌ ﴾ [الحجرات: ٤، ٥].

فهذه الآية تعليم للأمة أن تتخلق بخلق الصبر والأناة والرفق والحلم، وألا تشق على الدعاة في الحديث واللقاء، فإن الداعية كثير المشاغل عظيم المهام، لا يتسع وقته لها جميعًا، ولا يمكن أن يكون وقته موزعًا وفق أهواء الناس ومطالبهم، فعليهم أن يدعوا له وقته ليصرفه فيما يراه خيرًا، ولا يتأولون من ذلك ولا يظنون به الظنون؛ فإنما تلك من ضرورات تنظيم الأعمال، ولا بد من النزول على حكمها حتى لا تفوت المصالح باضطراب الأوقات وخلل تنظيمها.

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَانُهُ وَلَاكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فِيَسْتَغِيء مِن كُمُّ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيء مِن ٱلْحَقِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

هذه الآية فيها "حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله على بغير إذن كما كانوا يصنعون ذلك في بيوته في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله تعالى على هذه

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم لابن عبدالبر ١/١١٥.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ١/ ١٩٥.

الأمة"(١)، فأمرهم ألا يدخلوا بيوت النبي على بغير إذن، وهذا لجميع المسلمين وليس خاصًا برسول الله علي أوجب.

وقد وعى المسلمون هذا الأدب العظيم مع رسول الله ﷺ، ومع كل عالم، لا يزعجونه حتى يخرج إليهم ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم.

قال ابن عباس تعلق : "إني كنت لآتي الرجل من أصحاب رسول الله عليه ، فإذا رأيته نائمًا لم أوقظه، ولئن رأيته مغمومًا لم أسأله، وإن رأيته مشغولًا لم أسأله"(٢).

فتحرِّي الأوقات المُناسِبة للتواصل مع العلماء أمر مهم جدا، فلا يسأَلُ في كل وقتٍ، ولاسيَّما مع تيسُّر أدواتِ الاتصال والتواصُّل، واختِلافِ الأوقاتِ بين الدول والمناطِق.

فينبغي مُراعاة ذلك؛ حتى لا يتسبَّبَ ذلك في إيذاءِ للعلماء، فللعالم الحقُّ في الراحةِ والعبادة والأكل والشُّرب والقراءة والجلوس مع الأهل، وغير ذلك مِن الحاجات والأغراض.

#### ○ تاسعا: الصبر على ما يصدر من العلماء:

قال ابن جماعة: "أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه، أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة شيخه بالاعتذار والتوبة مما وقع، والاستغفار، وينسب الموجب إليه، ويجعل العتب عليه؛ فإن ذلك أبقى لمودة شيخه، وأحفظ لقلبه، وأنفع للطالب في دنياه وآخرته"(").

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله ١/٢١٢.

<sup>(</sup>٣) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص٩١.

قال بلال بن أبي بردة: "لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا، أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا"(۱).

قال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: "إن قومًا يأتونك من أقطار الأرض، تغضب عليهم؟ يوشك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي!!"(٢).

ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه: "جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، ولا تجادلهم، خذ منهم إذا ناولوك، والطف بهم في السؤال، ولا تضجرهم، إن تأذيت به صغيرًا انتفعت به كبيرا"(").

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله للخطيب البغدادي ١- / ٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات للنووي - ٢/ ٧١-٧٢.





# الفصل الثاني نعمة الهداية والتوفيق

وفيه ستة مباحث.

المبحث الأول: نعمة الإيمان بالله ﷺ.

المبحث الثاني: المنة لله وحده في التوفيق للهداية.

المبحث الثالث: مفهوم الهداية.

المبحث الرابع: مراتب الهداية وأقسامها.

المبحث الخامس: أسباب خصيل الهداية.

المبحث السادس: واجب المسلم في نشر الهداية.





# المبحث الأول نعمة الإيمان بالله على والإيمان بالنبي عليها

يبين الله تعالى في هذه السورة -التي تؤصل الأدب مع الله على ومع رسول الله على الله على الله على الله على الله على أن التوفيق لهذا الأدب هو محض توفيق من الله تعالى، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ فِيكُمْ رَسُولَ اللهُ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ فِيكُمْ رَسُولَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَفَعُوبِكُمْ وَكُنِي مَنَ اللهُ عَلَيْمُ وَكُنِي اللهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وَفَ قُلُوبِكُمْ وَكُنَّ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وَفَ قُلُوبِكُمْ وَكُنَّ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ اللهِ مَن الله عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴾.

يخاطب الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى المؤمنين فذكرهم بنعمة النبي عَلَيْ بينهم، فهو الرسول الكريم البر الراشد، الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وهو أعلم بمصلحتكم، ويسعى لسعادتكم، وأنتم تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه رحمة بكم وإرشادا، قال تعالى: ﴿ ٱلنِّي المُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦].

ولو يطيعكم الرسول على في كثير من الأمر الذي تريدونه، لشق عليكم ذلك، فعليكم بطاعة الرسول؛ لأنه هو الذي أعلم بمصلحتكم، قال تعالى: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ الْمَوْاءَهُمُ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ مَ اللَّهُ اللَّهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُون ﴾ [المؤمنون: ٧١].

ويمتن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى على عباده أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، بما أودع في قلوبهم من محبة الحق وإيثاره، وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته، وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله سبحانه من توفيقه للإنابة إليه. وبأن الله سبحانه كره إليكم الكفر والفسوق بما أودع في قلوبكم من كراهية الشر،

-0>

وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته، وعدم قبول الفطرة له، وبما يجعل الله في القلوب من الكراهية له.

ثم يمتن الله عليهم بمنة أخرى وهي أن الذين حبب الله الإيمان إلى قلوبهم وكره في قلوبهم الكفر والفسوق والعصيان ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ أي: الذين صلحت علومهم وأعمالهم، واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم وبالتالي يحصل لهم النعيم المقيم في جنة رب العالمين.

ثم ينبههم الله سُبُحانهُ وَتَعَالَى أن هذا كله بفضله، لا بحولهم ولا قوتهم، وهو عليم بمن يشكر تلك النعم فيوفقه لها، ومن لا يشكرها ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته (۱).

يقول ابن القيم: "لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثر تموه ورضيتموه، فلذلك لا تقدموا بين يدي رسولي، ولا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر؛ فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم، وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت في نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولا تقدمتم به إليها، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك، ولا تبلغه"(٢).

"فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبَّه وحُسنَه الداعي الى حبه، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وإن ذلك محض فضله ومنته عليهم حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٤٤٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ١/ ٤١٦.

والتزيين وتكريه ضده"(١).

"فإن كون رسول الله عليه بين ظهرانيهم أمر معلوم لا يخبر عنه، فالمقصود تعليم المسلمين باتباع ما شرع لهم رسول الله عليه من الأحكام ولو كانت غير موافقة لرغباتهم"(۲).

ففيه "التنبيه على جلالة محله على وأنهم لجهلهم بمكانه مفرّطون فيما يجب له من التعظيم، وفي أن شأنهم أن يتبعوه، ولا يتبعوا آراءهم"(").

وقوله: ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِلَّذِي الشَّقِيّم، والعنت: المشقة، وإنما قال: "لو يطيعكم" ولم يقل: "لو أطاعكم"؛ للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته على لهم، والحق خلاف ذلك، وإنما الواجب أن يطيعوه هم لا أن يطيعهم هو؛ وذلك أن رأي رسول الله على خير وأصوب من رأي غيره، ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا، فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره، وإلى ذلك الإشارة بقوله: ﴿ وَلَكِنَّ اللّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلّإِيمَنَ وَرَبَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم ﴾ الآية "(٤).

"فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون، ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كما أردتم الإيمان، فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم، وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم، ولا سمحت به أنفسكم"(٥).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير٢٦/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل ٨/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) التسهيل لعلم التنزيل ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين ١/ ٤١٦.

وقرن الله بين تحبيب الإيمان وتزيينه في قلوب المؤمنين، ولم يكتف بأحدهما في قوله: ﴿ وَلَكِكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوفَ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوفَ وَالْعُسُونَ ﴿ وَلَكِكِنَّ اللّهَ حَبِيهِ سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو: إلقاء محبته في قلوبهم، وهـذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه، وذكر أوصافه، وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حُبَّه، وحُسنَه الداعي إلى حبه"(١).

وقوله: ﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ "تعريض بأن الذين لا يطيعون الرسول على فيه مبقية من الكفر والفسوق، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ الرسول عَلَيْ فَيهُم بقية من الكفر والفسوق، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ المُقَلِّةِ الْإِيمَ مُنْ أَمُ المُقُلِّةُ اللَّهُ الْمُعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُةً مِنْ الْوَلَيْهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ والمقصود من هذا أن يتركوا ما ليس من أحكام الإيمان "").

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ١/ ٥٧.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتوى ۷/ ۲٤٠.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ٢٦/ ٢٣٦.

والرشد في قوله تعالى: ﴿ أُوْلَيِّكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾ معناه "الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه... والذي أنتج الرشاد: متابعة الحق، فإن الله تكفَّل لمن تعمَّد الخيرَ وجاهد نفسه على البرِّ: بإصابة الصواب وإحكام المساعي المنافي للندم ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلُنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]"(١).

فهذا الامتنان يوحى بالاستسلام لتوجيه الله وتدبيره، يوحى بالاطمئنان إلى ما وراءه من خيرٍ عليهم وبركة، وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيما قد يظنونه خيرًا لهم قبل أن يختار لهم الله، فالله يختار لهم الخير، ورسول الله عليه فيهم، يأخذ بيدهم إلى هذا الخير.

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ٧/ ٢٢٩.

# المبحث الثاني المنة لله وحده في التوفيق للهداية

يقول الله تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواً قُل لاَ تَمُنُواْ عَلَى إِسْلَام وَرْعَمُوا الإيمان، فجاء الرد من الله تعالى أن لا يمنوا بالإسلام، وأن المنة من الله عليهم لو صدقوا في دعوى الإيمان. ونحن نقف أمام هذا الأمر الذي يتضمن حقيقة ضخمة يغفل عنها الكثير، وقد يغفل عنها بعض المؤمنين، وهي أن الإيمان أكبر المنن التي ينعم الله بها على العبد في الأرض. فهذا كله من نعم الله علينا، حيث جعلنا مسلمين، وأرسل إلينا خاتم المرسلين، وهدانا إلى الطريق المستقيم، ووعدنا سُبْحانهُ وَتَعَالى بجنته يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك كان رسول الله على دائم الحمد لله والشكر له والثناء عليه، فعن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال: "لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله على: «استووا حتى أثني على ربي هي فصاروا خلفه صفوفًا فقال: «اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قبضت، الما قبضت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد الما قبضت، ولا مقوبي الما باعدت، ولا مباعد الما قبضت، ولا مقوب الما باعدت، ولا مباعد الله الما قبضت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد الما قبضت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد. "الما قبضة الما قبضة الما قبضة ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد." الما قبضة الما قبطة الما قبضة ا

"قال القشيري: من لاحظ شيئًا من أعماله وأحواله فإن رآها دون نفسه كان شركًا، وإن رآها لنفسه كان مكرًا، فكيف يمن العبد بما هو شرك أو مكر؟! والذي يجب عليه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٣/ ٤٢٤ ح(١٥٤٩٢) رجاله ثقات ولقد أشار بإرساله الإمام أحمد وقال الذهبي والحديث مع نظافة إسناده غريب منكر. سنن النسائي الكبير (١٠٤٤٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٠٦ وقال: صحيح على شرطهما. انظر: الموسوعة الحديثية - مسند الإمام أحمد ٢٤٨/٢٤.

قبول المنة كيف يرى لنفسه على غيره منة؟! هذا لعمري فضيحة، والمنة تكدر الصنيعة إذا كانت من المخلوقين، وبالمنة تطيب النعمة إذا كانت من قبل الله"(١).

ويختم الله تعالى السورة بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَعَلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَاللهُ بَصِيرُ بِمَا تَعَمَّلُونَ ﴾ "فإنه لا تهديد أبلغ من إحاطة العلم، فكأنه قيل: لا تقدموا بين يديه فإن الله محيط العلم، فهو يعلم سركم وجهركم"(٢).

قال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُواً قُل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسُلَامَكُم ﴾ أي: "إن كان إسلامهم حقًا فهو لخلاص أنفسهم فلا مِنَّة فيه لهم، وإن كان نفاقًا فهو للدفع عنهم، فالمنة فيه عليهم.

## ثم قال: ﴿ بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن الله أحق أن يمن عليكم أن هداكم للإيمان حتى آمنتم. وتكون المنة هي التحدث بالنعمة.

والشاني: أن الله تعالى ينعم عليكم بهدايته لكم، وتكون المنة هي النعمة، وقد يعبر بالمنة عن النعمة تارة وعن التحمد بها أخرى"(٣).

"فهذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك تعليمًا لله، وقد علم أنه عالم بكل شيء -كما مر بنا- وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام: المِنَّة على رسوله، وأنهم قد بذلوا له وتبرعوا بما ليس من مصالحهم، بل هو من حظوظه الدنيوية، وهذا تجمّل بما لا يجمل، وفخر بما لا ينبغي لهم أن يفتخروا

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ٧/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٧/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٣٣٨.

على رسوله به؛ فإن المنة لله تعالى عليهم، فكما أنه تعالى يمن عليهم بالخلق والرزق، والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام، ومنته عليهم بالإيمان، أعظم من كل شيء"<sup>(۱)</sup>.

فبعد بيان حقيقة الإيمان التي لا يدركوها ولم يبلغوها، يتوجه إلى الرسول عليه بالخطاب عن منِّهم عليه بالإسلام، وهذا المن ذاته دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكن قد استقرت بعد في تلك القلوب، وأن حلاوة الإيمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا ﴾ لقد منوا بالإسلام، وزعموا الإيمان، فجاءهم الرد ﴿ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَمَكُم ﴾ أي: لا تمنوا بالإسلام، ﴿ بَلِٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَ كُمْ لِلإِيمَانِ ﴾ "-على ما زعمتم - مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء ﴿ إِن كُنتُمْ صَالِيقِينَ ﴾ أي: في ادعاء الإيمان، وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله، أي: فلله المنة عليكم، وفي سياق الآية لطف، وهو أنهم لما سموا ما صدر عنهم إيمانًا ومَنوا به، فنفي أنه إيمأن، وسماه إسلامًا، بأن قال: يمنون عليكم بما هو في الحقيقة إسلام وليس بجدير أن يمن به عليك، بل لو صح ادعاؤهم للإيمان فلله المنة عليهم بالهداية له لا لهم "(٢).

قبال تعالىي: ﴿ وَلَقَدُ مَنَكَنَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونِ ﴿ اللَّهُ وَغَيَّمَنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الصافات: ١١٥، ١١٤]. وقال لموسى ﴿ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٓ ﴾ [طه: ٣٧]. وقال الله عن أهل الجنة: ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَننَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧].

عن عبدالله بن زيد أن رسول الله عَلَيْ لما فتح حنينًا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٥/ ٢١٧.

فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وعالمة فأغناكم الله بي؟ ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ » ويقولون: الله ورسوله أمنّ. فقال: «ألا تجيبوني؟» فقالوا: الله ورسوله أمنّ (۱).

"فهذا جواب العارفين بالله ورسوله، وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضله الذي جميع الخلق في منته، فمنة المنان ما طاب العيش إلا بها، وكل نعمة منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه"(٢).

فالإيمان هو أكبر المنن التي ينعم بها الله على عبد من عباده في الأرض، وهو أعظم من منَّة الوجود الذي يمنحه الله ابتداء لهذا العبد، وسائر ما يتعلق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع.

إن الإيمان هو الذي يجعل لوجود الإنسان حقيقة مميزة، ويجعل له في نظام الكون دورًا أصيلًا عظيمًا، وأول ما يصنعه الإيمان -الذي يمن الله به علينا وتستقر حقيقته في قلب عبده - هو سعة تصوره لهذا الوجود، وارتباطاته به، ودوره فيه؛ وصحة تصوره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله؛ وطمأنينته في رحلته على هذه الأرض حتى يلقى الله، ومعايشته كل ما حوله، وأنسه بالله خالقه، خالق هذا الوجود، وشعوره بقيمته وكرامته، وإحساسه بأنه يقوم بدور مرموق يرضى الله عنه، ويحقق الخير لهذا الوجود كله، بكل ما فيه وكل من فيه.

فهو يعلم إذن لماذا جاء، كما أنه يعرف أين المصير، ولا يحار بين شتى الفكر، بل يقطع الرحلة ويؤدي الدور في طمأنينة وثقة، وفي يقين، وقد يرتقي في المعرفة الإيمانية

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه (١٠٦١).

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن ١/ ٣٠.

فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح وانطلاق واستبشار، شاعرًا بجمال الهبة وجلال العطية، هبة العمر الممنوح له من يد الكريم المنان، الجميل اللطيف، الودود الرحيم، وهبة الدور الذي يؤديه -كائنًا ما كان من المشقة - لينتهي به إلى ربه في اشتياق وحب، ولذلك فهي منَّة كبرى لا يملكها ولا يهبها إلا الله، ولمن يعلم أنه يستحق هذا الفضل العظيم.

"والله سبحانه لم يرحم عباده في الدنيا برحمة ولم يحسن إليهم إحسانًا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة، ولهذا لم يذكر في القرآن لفظة المن عليهم إلا في سياق ذكرها كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فَيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُوهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُرْكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكُمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]"(١).

وقال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَهَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

"فرب العالمين الذي يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم ومحض صدقته عليهم بلا عوض منهم ألبتة -وإن كانت أعمالهم أسبابًا لما ينالونه من كرمه وجوده- فهو المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها منهم على ما فيها"(٢).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ١/ ٩٥.

## المبحث الثالث مفهوم الهداية

الهداية: الهُدى: ضدّ الضلال، والهدى: الرَّشادُ، والهادي من أسماء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وقد هَداه هُدى وهَداه كُوهِ وهَداه للدِّين هُدى، وهَداه يَهْدِيه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وقد هَداه هُدى وهَداه يُهْدِيه فِي الدِّين هُدى، وقال الليث: ومعنى هَدَيْتُ لك في معنى بَيَّنْتُ لك. و"هُدَى الله" أي: الصِّراط الذي دَعا إليه، وهو طَرِيقُ الحقّ. وقال ابن بري: يقال هديته الطريق بمعنى عرّفته. وقال ابن بري: يقال هديته الطريق بمعنى عرّفته. وقال ابن أير: والهادي هو الذي بَصَّرَ عِبادَه وعرَّفَهم طَريقَ معرفته حتى أقرُوا برُبُوبِيَّته، وهَدى كل مخلوق إلى ما لا بُدَّ له منه في بَقائه و دَوام وجُوده"(١). وقيل: "الهداية دلالةٌ بلطف"(١).

"فالهداية هي الدلالة على طريقٍ من شأنه الإيصال -سواء حصل الوصول بالفعل في وقت الاهتداء أو لم يحصل و تتضمن الهداية معاني، بعضها يقتضي التعدية بنفسه، وبعضها بـ"اللام"، وبعضها بـ"إلى"، وذلك بحسب اشتمالها على إرادة الطريق والإشارة إليها وتلويح السالك لها، فبملاحظة الإرادة يتعدى بنفسه، وبملاحظة الإشارة يتعدى بـ"اللام"، وفي حذف أداة التعدية الإشارة يتعدى بـ"اللام"، وفي حذف أداة التعدية إخراج له مخرج المتعدي إلى المفعولين بالذات في الأساس، يقال: هداه للسبيل وإلى السبيل والسبيل هداية وهدى، وظاهره عدم الفرق بين المتعدي بنفسه وبحرف، والفرق طاهر؛ فإن هداه لكذا أو إلى كذا، إنما يقال إذا لم يكن في ذلك فيصل بالهداية

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٥٢٥، لِسَان العَرَب: مَادة (هدى) ١٥/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>۲) التعاريف ص٧٣٩.

إليه، وهداه كذا إنما يقال لمن يكون فيه فيز داد ويثبت ولمن لا يكون فيه فيَصِل، وما قيل: إن المتعدى بغير واسطة معناه إذهابٌ إلى المقصود وإيصال إليه، فلا يسند إلا إلى الله تعالى كقول تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمُ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، ومعنى اللازم إراءة الطريق فيسند إلى غيره تعالى كقوله على: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٥٢] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩] = كل ذلك منقوض بقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِن الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِك فَأَتَبَعْنَ أَهْدِكَ صِرَطَاسَوتًا ﴾ [مريم: ٤٣]، وقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٣٨] ونحوهما.

يقال: "هدَاه إلى الطريق" إذا أعلمه أن الطريق في ناحية كذا، و"هداه للطريق" إذا ذهب به إلى رأس الطريق، و"هداه الطريق" إذا أدخله فيه وسار معه حتى بلغا المقصد.

ثم إن فعل الهداية متى عدّى بـ"إلى" تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية، ومتى عُدِّي بـ"اللام" تضمن التخصيص بالشيء المطلوب، فأتي باللام الداخلة على الاختصاص والتعين، وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والإلهام، قيل: خص ما كان دلالة بفعلت نحو: هديته الطريق، وما كان إعطاءً بأهديت، نحو: أهديته الطريق.

وأما قوله تعالى : ﴿ آخَشُرُوا الَّذِينَ ظَامَوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠٠٠ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَجِيمِ ﴾ [الصافات:٢٢، ٢٣] فعلى طريقة التهكم كقو له: ﴿ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران: ۲۱].

والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع كلها، فيُطلق على:

الدين كله، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٣] أي الدين.

والإيمان كقوله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ الّذِينَ اهْتَدَوْاْ هُدَى ﴾ [مريم: ٧٦] أي إيمانًا. والدعاء نحو: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء: ٣٧] أي يدعون. والدعاة إلى الله: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧] أي داع.

وعلى الرسل والكتب، نحو: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدُى ﴾ [البقرة: ٣٨] ﴿ وَلَقَدْ جَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [غافر: ٣٥]. والمعرفة نحو: ﴿ وَعَلَامَتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهُ تَدُونَ ﴾ [النجم: ١٦].

والاسترجاع نحو: ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧].

والتوحيد نحو: ﴿ وَقَالُوَا إِن َ نَتَجِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِن أَرْضِنَا ﴾ [القصص: ٥٧] ونحو: ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ الْمُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴾ [سبأ: ٣٢].

والسنة نحو: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَدُهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]. والإصلاح نحو: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كُنْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴾ [يوسف: ٥٠]. والإلهام نحو: ﴿ قَالَ رَبُنَا ٱلَّذِى أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رُثُمٌ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠] أي ألهمهم المعاش.

والتوبة نحو: ﴿ إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

والإرشاد نحو: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيْنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [القصص: ٢٢].

والحجة نحو: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠] أي لا يهديهم حجة؛ بدليل ما قبله"(١).

<sup>(</sup>١) الكليات لأبي البقاء ١٥٢٧ - ١٥٣١.

# المبحث الرابع مراتب الهداية وأقسامها

مسألة الهدى والضلال مسألة عظيمة، ولا بد من بيان مراتب الهداية وأقسامها حتى يتبين كمال نعمة الله ومنته علينا بالهداية.

"مراتب الهداية أربعة:

لل المرتبة الأولى: الهداية العامة لكل مخلوق إلى ما يصلحه:

هداية الله العامة لكل مخلوق إلى مصالح معاشه وما يقيمه، هذه الهداية العامة عامة لكل مخلوق للآدميين والطيور والوحوش والصغار والكبار والأطفال، فيدخل في ذلك: هداية الطيور إلى أوكارها، وهداية الأنعام إلى مراتعها، وهداية الطفل إلى ثدي أمه، وهداية الإنسان إلى ما يصلحه في معاشه وما يقيم به أمور حياته، هداه الله كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينكح، والحيوانات هداها الله تعرف كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنكح أنثاها، وهي عامة شاملة للآدميين وللحيوانات وللوحوش وللطيور، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَيِّح السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ اللهداية العامة، وقال سبحانه في جواب موسى لفرعون: ﴿ رَبُّنَا اللّذِي آعَطَى كُلُّ شَيْعٍ خَلَقَهُ قُمُ هَدَى ﴾ [طه: ٥٠] كل المخلوقات هداها الله إلى ما يصلحها في معاشمها؛ فالإبل والبقر والغنم هداها الله كيف تأكل، وكيف تذهب إلى الماء وتشرب، كيف تذهب إلى المراعي. والطفل من حين سقوطه من بطن أمه هداه الله إلى أن يلتقم ثدي أمه، هذه هي الهداية العامة، والطيور هداها الله بطن أمه هداه الله إلى أن يلتقم ثدي أمه، هذه هي الهداية العامة، والطيور هداها الله

إلى أوكارها وجلب غذائها لصغارها ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلِّقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ هذه عامة للآدميين ولغيرهم.

# لل المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد والدعوة والتعليم والإبلاغ:

وهذه خاصة بالمكلفين من الجن والأنس، هداية تسمى هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعليم والدعوة إلى ما يصلح الإنسان في معاده يوم القيامة، وإلى ما يكون سببًا في نجاته من النار، وقيامه بما أوجب الله عليه، وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه، لا يعذب الله أحدًا حتى تقوم عليه الحجة وحتى يُهدى هذه الهداية، وهي التي أرسل من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب، قال سبحانه: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ ليضلهم بعد أن هداهم وبين لهم طريق الخير، فلما بين الهم طريق الخير و تركوه أضلهم عقوبة لهم.

وقال سبحانه: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧] هديناهم يعني دللناهم طريق الخير وطريق الشر، فلما بيّن الله لهم طريق الخير وطريق الشر واستحبوا العمى على الهدى جاءتهم العقوبة ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ [فصلت: ١٧].

وهـذه هي هدايـة ثابتة للرسـل والأنبيـاء والمصلحيـن والدعاة، كلهـم يقدرون عليها قـال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى للنبـي عَلَيْهُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشـورى:٥٢] عليها قـال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى للنبـي عَلَيْهُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشـورى:٥٢] أي تُرشـد وتدل وتبلغ وتدعو، هذه هداية يقدر عليها الرسـول عَلَيْهُ ويقدر عليها الدعاة

والمصلحون، يهدون الناس هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتبليغ والدعوة، فهذه الهداية خاصة بالمكلفين من الإنس والجن وليست للحيوانات ولا الطيور، فهي هداية بيان وإرشاد للناس إلى الأمر الذي خلقوا له بيان ما أوجب الله عليهم من توحيده وطاعته وترك معصيته.

الله تعالى لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة، وحتى يتبين له ما أوجب الله عليه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقَّى بُبَيْنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَدِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، فبعث الله [التوبة: ١٥] وقال سبحانه: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَدِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، فبعث الله الرسول وأرشدَ الناس ودلَّهم على ما أوجب الله عليهم من التوحيد والطاعة واجتناب المعصية، وبه قامت الحجة عليهم، فإن خالفوا بعد ذلك استحقوا العذاب؛ إذا لم يعملوا، فهذه هداية البيان والدلالة والإرشاد.

## لل المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام والتسديد:

جعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه ويختاره وخلق هداية القلب هذه خاصة بالله، لا يقدر عليها إلا الله، لا يقدر عليها أحد من الخلق لا الأنبياء ولا غيرهم، وهذه هي المنفية عن النبي على نفاها الله بقوله: ﴿ إِنَّكَ لا تَمْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ الله يَمْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ المنفية عن النبي على نفاها الله بقوله: ﴿ إِنَّكَ لا يَخلق الهداية في القلب، ولا يوفق ولا يلهم ولا القصص ٥٦] فهو لا يهدي، يعني: لا يخلق الهداية في القلب، ولا يوفق ولا يلهم ولا يجعله يقبل الحق ويختاره ويرضاه إلا الله، ولو كانت هداية الدلالة والإرشاد لكان النبي على أرشد من أحب ومن أبغض.

وقال سبحانه: ﴿ مَن يَشَا اللّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجَعَلَهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩] فالله تعالى يهدي ويضل، فالهداية والإضلال، بيد الله على والعبد هو الضال والمهتدي، ولا بد في وقوع هذه الهداية من أمرين: الأمر الأول: الهداية من الله، يعني يهديه الله

والشاني: الاهتداء من العبد فإذا هداه الله واهتدى حصلت له الهداية بالتوفيق، وكذلك الإضلال من الله، والعبد هو الضال، إذا أضله الله فضل صار ضالًا.

فالهداية والإضلال بيد الله الله وقد اتفقت رسل الله وكتبه المنزلة على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه المسألة مسألة الهداية والإضلال مسألة عظيمة؛ لأن أفضل ما يقدره الله على العبد وأجل ما يقسمه له هو الهداية، وأعظم ما يبتلي الله به العبد وأعظم مصيبة تصيبه هو أن يقدر الله عليه الإضلال، وكل نعمة فهي دون نعمة الهداية، وكل مصيبة هي دون مصيبة الإضلال، فلذلك كانت الهداية والإضلال بيد الله به لأن الله سُبْحانه وتعالى قال: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا كُنَّ نَفْسٍ هُدَنها وَلَئِينَ حَقَّ الْفَوْلُ مِنَى لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ الله سُبْحانه وَلَكِينَ حَقَّ الْفَوْلُ مِنَى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنّةِ وَالنّاسِ قال فَهِ وَلَوْ شِنْنَا لاَ يُشَا الله سُبْحانه وَلَا عَله المهدية والمؤلّم والمؤمن بنعمة دينية دون الكافر، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ لاَ يَعْمَهُ رَقِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْصَرِينَ ﴾ [الصافات: ٥٠] وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْلاَ يَعْمَهُ وَلَوْلَا يَعْمَهُ وَلَا يَعْمَهُ وَلَوْلَا الله سُبْحَانه وَيَعْمَهُ وَلَوْلَهُمُ وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانَ أُولَتِكَ هُمُ الرَّشِدُون الله مَنْ مَنَ الله مُنْ مَنِينَا أَلُكُمُ وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانَ أُولَتِكَ هُمُ الرَّشِدُون الله الله عَبْمَا المَنْ مَنَ الله مُنْ مَنَ مَنْ الله مُنْ مَنَ مَنْ الله مُنْ مَنَ مَنْ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ مَنَ الله مُنْ مَنَ الله مُنْ مَنَ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ مَنَ الله مُنْ مَنَ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ مَنَ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ مَنَ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ مَنْ مَنْ الله مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله المنان ال

هذه النعمة اختص الله بها المؤمنين، اختصهم بنعمة دينية، جعلهم يقبلون الحق ويرضون به ويختارونه وألهمهم إياه، وخلق الهداية في قلوبهم فصاروا مهتدين. وله الفضل والإحسان، والكافر أضله الله وخذله وأضله الله وابتلاه -كل ذلك - عدلا منه حكمة بالغة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فالهداية والإضلال بيد الله ، فالمؤمن اختصه الله بهذه النعمة الدينية دون الكافر، والكافر خذله الله.

#### لل المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والناريوم القيامة:

الكفار يهديهم الله إلى النار، والمؤمنون يهديهم الله إلى الجنة، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَ الكفار: ﴿ مَثُرُوا اللهِ عَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مَن دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَعِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٢].

وقال سبحانه في المؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللَّهِ مَيُصَلِحُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ الْمُنَّمَ ﴾ [محمد: ٤-٦] فهذه هدايةٌ بعد قتلهم؛ يهديهم إلى طريق الجنة، ويُصلح بالهم في كبت خصومهم، وقبول أعمالهم، فهذه مراتب الهداية.

وأهل السنة يقسمون الهداية إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام."أ.هـ(١).

<sup>(</sup>١) ملخصًا من شرح الطحاوية للشيخ عبدالعزيز الراجحي، أشرطة الدورة العلمية بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض. وبنحو هذا كلام ابن القيم في بدائع الفوائد ٢/ ٢٧٢-٢٧٣.

## المبحث الخامس أسباب تحصيل الهداية

### من أسباب تحصيل الهداية:

۱ - الهداية تطلب من الله - جل وعلا -: قال تعالى في الحديث القدسي: «فاستهدوني أهْدِكُمْ» (۱) يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم إليها. وهذا يدل على رغبة ابن آدم في الهداية إن طلبها من الله - جل وعلا -، فلا بد من ابن آدم أن يسعى في أسباب الهداية.

"يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها، وبينها لهم أتم تبيين، حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك الحق، وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل، وأنه لا حقيقة له، ولو لا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشياء، فلو لا الليل ما عرف فضل النهار، ولو لا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولو لا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولو لا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك". (٣)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب باب تحريم الظلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) القواعد الحسان ص٠٥.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٧٣.

٣- الإنابة لله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَهُدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: ١٣] هذا السبب الذي من العبد، يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه، وانجذاب دواعي قلبه إليه، وكونه قاصدًا وجهه، فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية، من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُواَكُ وَمُن أُسُبُلَ السَّلَامِ ﴾ [المائدة: ١٦]"(١). وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ الْهَنَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [مُحَمَّد: ١٧].

٤ - فالإكثار من الصلاة عليه عليه عليه من أسباب الهداية إلى صراط مستقيم.

٥- من أسباب الهداية العلم النافع؛ لأن العلم النافع من أسباب الهداية، ومن حرم العلم حرم خيرا كثيرا، ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله في ذلك.

7- ومن أقوى أسباب الهداية صحبة الصالحين، فإن صحبتهم تغري بِمُشاكلَتِهِم، والصاحب ساحب والطباع سارقة، وهؤ لاء يذكرونك بالخيرات ويعينوك عليها، ففتش عنهم وانخرط في سلكهم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فاصحب الصالح المستقيم لتتعلم منهم أمور دينك كصفة صلاة وطريقة قراءة القرآن ونحو ذلك.

٧- وكثرة قراءة واستماع القرآن الكريم؛ فإن القرآن شفاء لجميع أمراض القلوب، واستماعه بتدبر وحضور قلب من أقوى أسباب الهداية والاستقامة، قال تعالى: ﴿ وَهَلْذَا كَنْتُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥] "وهـذا القـرآن هو كتابٌ عظيمُ الشَّأن، مباركٌ، أنزله الله تعالى على نبيّه محمَّدٍ ﷺ فاتَّبعوه أيها النَّاس وتدبروه، واعملوا بما فيه، وادعوا إليه، ووصفه تعالى بالبركة لمن اتَّبعه وعمل به في الدنيا والآخرة؛ لأنه جمع أسباب الهداية الدَّائمة "(٢).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) أيسر التفاسير، أسعد حومد ١/٣٦٧.

٨- ومن أعظم أسباب الهداية الدعاء والالتجاء إليه، وهو مسبب الأسباب، وهو قريب من عباده ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنّى فَإِنّى قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فاسأل الله بذُلً وإلحاح: أن يرزقك الاستقامة والهداية.

9- ومن أسباب الهداية: الرضاعن أفعال الله -جل وعلا-، يرضى لكونه يعلم أن هذا فيه خير له وأنه أصلح، وأن الله -جل وعلا- لا يقدِّر على العبد إلا ما هو أصلح له ونحو ذلك، فهنا يرضى بالمصيبة وهذا من الأمور المستحبة لذوي المقامات العالية، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللّهِ يَهْدِ قَلْبَدُ ﴾ [التغابن: ١١]، فهذا من تمام الإيمان وهو سبب من أسباب الهداية.

• ١ - وكذلك من أسباب الهداية الإقلاع عن المعصية نهائيًا، نعم فيه صعوبة ولكن ليس مستحيلًا، بل إنه يسير على من يسره الله عليه، وإنما يحتاج إلى إرادة جازمة واستحضار لعظمة الله ومراقبته وأنه سبحانه لا يغفل عنك.

11- من أعظم أسباب الهداية: الإحسان والمعاملة باللطف والصبر على الأذى.

17 - ومن أسباب الهداية: البحث عنها وتلمس مواطنها، فكما أن للشفاء من المرض أسبابًا، فكذلك للهداية أسباب، فالمريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب ويبذل السبب من أجل طلب الشفاء والعافية، وكذا الأمر بالنسبة للهداية، وهي مبذولة ولا يمنع منها إلا هذه الأسباب التي تعمى على القلوب وإن كانت لا تعمى الأبصار.

# المبحث السادس واجب المسلم في نشر الهداية

"كثيرًا ما يعتذر المخلّ بواجب الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقول تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعَلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ بقول تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِكَنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعَلَمُ بِالْمُهْتَدِينِ ﴾ [الْقَصَصِ: ٥٦]، ويتشبث بظاهرها ليرفع اللوم عنه بسبب تكاسله، بحجة أن الهداية بيد الله، وقد نفاها الله عن حبيبه عليه، وكذلك يعتذر بهذه الآية المنهمكون في الشهوات والمعاصى بحجة أن الله لم يهده، والجواب عن ذلك في شقين:

إِنْ الله -جَلَّ وَعَلا- قد أرسل رسله وأنبياءه ليهدوا الناس إلى طريقٍ مستقيم -طريق الهداية - وهو ما يسمى بهداية الإرشاد، ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، فمن واجب الأنبياء والرسل والدعاة أن يقوموا ما باستطاعتهم، ويؤدوا واجبهم في التبليغ، وتبيين شرع الله، وليس بمقدورهم ولا من واجبهم أن يجعلوا كلّ الناس مهتدين، فهذا بيد الله وحده.

إِنْ هداية الله -جَلَّ وَعَلا- لبعض عباده دون آخرين بما يسمى (الهداية التوفيقية) تسبقها مقدمات مستندة إلى الهدايات الأخرى، وهذه المقدمات صلاحياتُ اكتسبها أصحابها بالهداية الأولى العامة، وأتبعها أعمالاً صالحة، بمعنى: أن المعنيين بالهداية الخاصة أصبحوا أهلاً لنزول تلك الرحمة، إمّا بإنابتهم إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ الْهَتَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى وَعَائِنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ [مُحَمَّد: ٧]، أو بجهادهم في سبيل الله ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْ دِينَهُمْ شُبُلِنَا وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [العَنْكَبُوتِ: ٢٩]، أو بأعمالهم الصالحة

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمٌ تَجْرِى مِن تَعَلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [يُونِسَ: ٩]، فإن الله لا يهدي القوم الكافرين، ولا الظالمين، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٦٤]، وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. فالظلم والفسوق حُجُبٌ تمنع نفوذ الهداية الإلهية (التوفيقية)"ا.هـ(١).

<sup>(</sup>١) سورة القصص دراسة تحليلية تأليف د. محمد مطنى، بتصرف.

# الفصل الثالث تقوى الله وامتحان القلوب

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تقوى الله:

المطلب الأول: مفهوم التقوى ومظاهرها.

المطلب الثاني: صفات المتقين.

المطلب الثالث: الوسائل المعينة على التقوي.

المطلب الرابع: ثمرات تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

المبحث الثاني: امتحان القلوب:

المطلب الأول: أقسام وأحوال القلوب.

المطلب الثالث: مواطن امتحان القلوب.

المطلب الرابع: أمراض القلوب.

المطلب الخامس: أسباب مرض القلب ومظاهره.

المطلب السيادس: علاج أمراض القلوب.

### تمهيد

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَى لَهُ مَعُولِهُمْ لِلنَّقَوَى لَهُ مَعُولِهُمْ لِللَّقَوَى لَهُ مَعْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمُ ﴾.

يخبر الله تعالى عن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تأدبًا معه، أولئك الذين اختبر واختار الله قلوبهم وأخلصها لتقواه، فلهم من الله مغفرة لذنوبهم وثواب جزيل، وهو الجنة.

من أبرز القضايا التي عالجتها هذه السورة الحديث عن التقوى وامتحان القلوب، وقد ظهر هذا في تكرار كلٍ من لفظ التقوى ولفظ القلوب -إما تصريحا أو بدلالة اللفظ - عدة مرات.

والحديث عن التقوى والقلب جميعًا أمرٌ مترابط؛ حيث إنّ التقوى محلها القلب، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في هذه السورة ربط بين القلب والتقوى، فقال تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ الْمُتَحَنَ ٱللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَى ﴾.

والتقوى هبة عظيمة يختار الله لها القلوب بعد امتحان واختبار، وبعد تخليص وتمحيص، فلا يضعها في قلب إلا وقد هيأه لها، وقد أثبت أنه يستحقها، والذين يغضون أصواتهم عند رسول الله قد امتحنهم الله تعالى وهيأ قلوبهم للتقوى فنالوا المغفرة والأجر العظيم من الله تعالى.

وسنعرض للحديث عن كل من التقوى والقلب؛ لعلنا أن نوضح المراد من تنبيه الله عليهما في هذه السورة وغيرها.



# المبحث الأول تقوى الله

لقد ورد ذكر التقوى في هذه السورة عدة مرات، قال تعالى: ﴿ وَالْقُوااللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، وقول ه تعالى: ﴿ وَالْقُوااللّهَ عَلَيمٌ ﴾، وقول ه تعالى: ﴿ وَالْقَوُاللّهَ عَلَيمٌ لَهُ قُلُوبَهُمْ لِلنّقَوَىٰ ﴾ وقول ه تعالى: ﴿ وَالْقَوُا اللّهَ عَلَيمٌ لَا اللّهُ عَلَيْ مُونَ ﴾ وقول ه تعالى: ﴿ وَانْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ وأخيرا قول ه تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ مَوْنَ كُمْ وَاخيرا قول ه تعالى: ﴿ وَانْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهُ عَلَي اللّه الله الله على أهميتها؛ فإن تقوى الله على الأساس الذي يدعونا للقيام بكل الآداب التي أشارت إليها السورة.

ولأهمية الموضوع نتطرق للتقوى من خلال أربعة مطالب:

# المطلب الأول مفهوم التقوث ومظاهرها

## 🔾 أولاً: مفهوم التقوى:

التقوى لغة: الصيانة والحذر والحماية والحفظ(١١).

واصطلاحًا: لقد ورد في معنى التقوى للعلماء أقوال كثيرة ومن أشهرها:

التقوى: "أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي "(٢).

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٥/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ١/ ١٤٤.

فالتقوى: "أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله"(١).

والتقوى: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(٢).

وكل هذه الأقوال في معنى واحد وهو طاعة الله واجتناب معصية الله على نور من الله مع مراقبة الله.

### 🔾 ثانيًا: مظاهر التقوى:

قال ابن مسعود رَافِقَ : "أجمع آية في كتاب الله للخير والشر قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمُ لَا أَمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمُ لَا أَمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمُ لَمُنَاكِمُ لَكُمُ لَا يَعْدُلُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فتقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تكون في كل شيء، قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوعَ ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٦] وللإيضاح والتمثيل نعرض بعض الأمور التي أمرنا بالتقوى فيها صراحة، فمنها:

- ♦ التقوى في العبادات: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه
- التقوى في المعاملات: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨].
- والتقوى في الأخلاق: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّن الظَّنِّ إِنَ بَعْضَ

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص١٤٩.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ٩/ ١٠٣. وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٣٧٦).

ٱلظَّنِّ إِنْدُّ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيمٌ ﴾.

- لتقوى في العلاقات الاجتماعية: قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّ النَّبَيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ بِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ [الطلاق: ١].
- التقوى في السفر: لقد أمرنا رسول الله ﷺ بدعاء السفر والذي فيه: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوي»(١).

ومن هذه النماذج من الأمر بالتقوى يتبين لنا أن التقوى شاملة لكل نواحي الحياة الدينية والدنيوية وهذا مما يعطى تلك الصفة أهمية عظمي في حياة الناس.

# المطلب الثاني صفات المتقين

للمتقين صفات كثيرة تستنبط من كتاب الله على وسنة رسول الله عليه ومنها:

١ - الأدب مع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ومع رسوله عِينَ ، قيال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِدٍ أَ وَٱنَقُوا ٱللَّهَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُمْ لِلنَّقُوي ﴿.

٢- الإصلاح بين الإخوان: قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُّ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ أَرَّحُمُونَ ﴿.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (١٣٤٢).

٣- كف الأذى عن المؤمنين وعدم تتبع العورات قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَى آن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ نَلْمِنُواْ الْفُسُرُو لَا نَلْمَا لَهُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

هذه الصفات الثلاث مستنبطة من سورة الحجرات، وهناك صفات أخرى مكررة في كتاب الله، ومنها: المذكورة في قول الله تعالى: ﴿ وَسَادِعُوۤا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَةٍ في كتاب الله، ومنها: المذكورة في قول الله تعالى: ﴿ وَسَادِعُوۤا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَةٍ عَمْضُهُ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهَ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْصَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهُ وَاللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ الْفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ الْفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٨-٧٠] وهي:

- ١ الإنفاق في سبيل الله.
  - ٧- كظم الغيظ.
  - ٣- العفو عن الناس.
- ٤- التوبة والاستغفار وعدم الإصرار على الذنب.

ومنها: المذكورة في قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنّبِيّئِنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَنْوى
الْقُرْبُ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنّبِيّئِنَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَالَوةَ وَءَاتَى الزّكوةَ
الْقُرْبُ وَالْمَوْفُونَ بِهِ لَهُ لِهِ الْمَالِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَتِهِكَ الّذِينَ صَدَقُواً
وَالْمُوفُونَ بِهِمُ الْمُنْقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]. وهي:

١ - القيام بأركان الإسلام وأركان الإيمان.

- ٢- الصبر في البأساء والضراء.
  - ٣- الوفاء بالعهد.
- ٤- الصدق في القول والعمل.

فهذه إحدى عشرة صفة من أهم صفات المؤمنين التي يجب على المسلم أن يلتزم بها، لعله يكون من أهل التقوى. وبمقدار ما يلتزم المؤمن بصفات المتقين تزيد درجة التقوى عنده و ترتفع درجاته عند الله تعالى، بشرطين لا مناص منهما: الإخلاص وحسن المتابعة لهدي المصطفى عليه.

# المطلب الثالث الوسائل المهينة على التقوي

هناك وسائل كثيرة معينة على تقوى الله سبحانه مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله على ومنها:

- ١ العلم؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَتُوُّا ﴾ [فاطر: ٢٨]..
- Y صحبة الأخيار؛ قال على المسك؛ إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع وإما أن تجد منه المسك ونافخ الكير، فحامل المسك؛ إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة منه، ونافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة»(١).
- (١) صحيح البخاري كتاب البيوع باب العطار وبيع المسك. ومسلم ٢٠٢٦/٤ كتاب البر والصلة باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء (٢٦٢٨).

وورد عنه على أنه قال: «لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقى »(١).

٣- قراءة القرآن والاستماع له بتدبر؛ قال تعالى: ﴿ وَلُذَرِّ لُمِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِكَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسَتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الإسراء: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمُ لَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمُ زَلَدَتُهُم قَائِمًا ٱلَذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُم إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٤٤].

٤ - دعاء الله والتوكل عليه؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

٥- تحري الطيبات من الرزق؛ قال على الله عليه الله عليه لا يقبل إلا طيبا »(٢).

7- البعد عن المعاصي: عن مجاهد قال: "كُتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل؟ أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها فكتب عمر: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ﴿ أُولَيْكِ ٱلّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمُ لِلنَّقُونَ لَلّهُ مُعْفِرَةً وَأَخَرُ عَظِيمٌ ﴾ "(٣).

٧- مراقبة الله دائمًا؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمَ طَكَيْفُ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] فهذه من أهم الوسائل التي تعين العبد على تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن (٢٣٩٥)، وقال حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (١٠١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في الزهد، كما في تفسير القرآن العظيم - ابن كثير ٧/ ٣٦٨، وانظر: الدر المنثور ١٣٨/ ٥٣٨، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ٩٠.

# المطلب الرابع ممرات تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

#### للتقوى ثمرات كثيرة، منها:

- ١ محبة الله؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤].
- ٢ الفقه والفهم الصحيح؛ قال تعالى: ﴿ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ ۖ وَيُعَكِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
- ٣- التوفيق، وتكفير السيئات، والمغفرة، وتعظيم الأجر؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يَكُونُو اللّهُ عَلَيْ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَاللّهُ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَاللّهُ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَاللّهَ عَلَيْ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَاللّهُ اللّهَ يَكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَاللّهُ اللّهَ يَكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ يَكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال
- ٤ معية الله؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّفَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُوكَ ﴾ [النحل: ١٢٨].
  - الانتفاع بالقرآن؛ قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَبْ فِيهِ هُدَى آلْشَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢].
- ٦- البركة في الرزق، والنجاة من العذاب؛ قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ٓ ءَامَنُواْ
   وَاتَقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَا ٓ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾
   [الأعراف: ٩٦].
- ٧- نفع الخلق والصحبة يوم القيامة؛ قال تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَآ ءُ يُوْمَ إِلْهِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضٍ عَدُوَّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧].
- ٨- النجاة من النار؛ قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُها أَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ )
   ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِئِيًا ﴾ [مريم: ٧١، ٧١].

- ٩- النجاة من إغواء الشيطان؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِّنَ الشَّيَطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].
- ١٠ الأمن من الخوفِ والحزنِ في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٥].
  - ١١ قبول العمل؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].
- ١٢ تيسير الأمور والرزق؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًا ﴾
   [الطلاق: ٤]. ﴿ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ( ) وَيَرْزُونُهُ مُن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢،٣].
- ١٣ النصرة والتمكين؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَالْتُمْ أَذِلَةٌ فَا تَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
   تَشَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿ بَكَنَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا
   يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّن ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥].
- ١٤ النجاة من كيد الأعداء؛ ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطً ﴾ [آل عمران: ١٢٠].
- ١٥ الفوز بالجنة؛ قال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوۤا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].
- ١٦ عدم الخوف وعدم الحزن؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ
   يَحْرَثُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩].
- وغيرها من الآثار التي وهبها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لعباده المتقين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

# المبحث الثاني امتحان القلوب

الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يمتحن قلوب عباده، قال تعالى: ﴿ أُولَكِكَ الَّذِينَ اَمْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ كَا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يمتحن قلوب عباده، قال تعالى: ﴿ وَلِيبَتَلِى اللهُ مَا فِي صُدُودِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا لِلنَّقُونَ كَا لَهُ مُعَافِي صُدُودِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا فِي صُدُودِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا فِي صُدُودِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا فِي عُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] وهذا الامتحان ليتبين المؤمن من المنافق، ولكي يميز الله الخبيث من الطيب.

ومعنى قول الله تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَىٰ ﴾ أي: "أي جعلها خالصة لأجل التقوى فيها حق، كأن القلوب خلصت ملكًا للتقوى"(۱).

فالتقوى هبة عظيمة، يختار الله لها القلوب بعد امتحان واختبار، وبعد تخليص وتمحيص، فلا يضعها في قلب إلا وقد تهيأ لها، وقد ثبت أنه يستحقها.

"والتقوى لا تظهر إلا عند المحن والشدائد بالتكليف، ولا تثبت إلا بملازمة الطاعة في المنشط والمكره والخروج عن مثل ذلك"(٢).

"فمن المعلوم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي إليه، وإنما الجوارح أتباعٌ وخدام له، يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد"(").

والقلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله على بالأرض الطيبة

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٩/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٧/ ٢٢٤. بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) مختصر منهاج القاصدين ص١٤٨.

وبالتربة الطيبة، والقلب الخبيث يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخبيثة، فكلاهما القلب وبالتربة الطيبة، والقلب والتربة منبت زرع، ومأتى ثمر، القلب ينبت نوايا ومشاعر واتجاهات وعزائم، وأعمالًا بعد ذلك وآثارًا في واقع الحياة، والأرض تنبت زرعًا وثمرًا مختلفًا أكله وألوانه ومذاقاته وأنواعه، قال تعالى: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذُنِ رَبِّهِ - وَٱلْآذِي خَبُثُ لاَ يَخَرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَشْكُهُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٨].

وحتى يتضح لنا معنى امتحان القلوب لنمعن النظر بما رواه حذيفة بن اليمان وحتى يتضح لنا معنى امتحان القلوب عرض الحصير عودًا عودا، فأي عن رسول الله على قال: «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودًا عودا، فأي قلب أشربها(۱) نكت فيه نكتة بيضاء، حتى قلب أشربها(۱) نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا(۱)، كالكوز مجخيا(۱) لا يعرف معروفًا و لا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه»(۱).

وقد عبر رسول الله على بلفظ «تعرض» ليدل على استمرار الاختبار والامتحان، وأن الفتن لا تأتي جملة واحدة بل تأتي على القلب شيئًا فشيئًا.

ولأهمية القلب، سنتحدث عن بعض مسائله الهامة، في ستة مطالب:

<sup>(</sup>١) أي: دخلت فيه ولزمته.

<sup>(</sup>٢) أي: ردها.

<sup>(</sup>٣) شديد السواد في بياض.

<sup>(</sup>٤) أي: كالكوب المقلوب لا يعلق به خير.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وأنه يأرز بين المسجدين (١٤٤).



# المطلب الأول أقسام وأحوال القلوب

# يرى ابن القيم -عليه رحمة الله- أن أقسام القلوب ثلاثة:

١ - "القلب السليم: وهو الذي لا ينجو يـ وم القيامة إلا من أتـ ى الله به، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُغْزِنِي هِوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَغُمُ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَقَى اللهَ يِقَلِّ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٥٧ - ٨٩] أي السالم من كل شهوة تخالف أمر الله، ومن كل شبهة تعارض خبر الله.

٢- القلب الميت: وهو الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه، ولا يعبده بأمره.

٣- القلب المريض: هو قلب به حياة وبه علة.

ووضع الله الامتحان للقلوب ليعلم العبد أين هو من هذه القلوب الثلاثة.

### فعلامة صحة القلوب تتمثل في الأمور التالية:

۱ - الإقبال على الآخرة كأنه من أهلها اليوم، قال ابن القيم كَلِيَّة: "كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١/ ٧٠.



القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها"(١).

- ٢ كثرة ذكر الله.
- ٣- الإنابة إلى الله والأنس به.
- ٤- إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه والدنيا، فقد كان رسول الله عليه يقول لبلال: «أرحنا بالصلاة يا بلال»(٢).
  - □ أن يكون همه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل (٣).
  - ٦- أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعًا أشد من البخيل بماله.
    - ٧- أن يجد لذة العبادة أكثر من لذة الطعام.

# المطلب الثاني مواطن امتحان القلوب

ومن المعلوم أن مرتكز الإيمان هو القلب، والذي يدل على ذلك الإيمان هي الجـوارح، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اختبر قلوب الناس هل هي على تقوى أم لا؟ بأمورِ كثيرةٍ منها: عدم رفع الصوت عند رسول الله ﷺ، وحسن الأدب مع رسول الله ﷺ.

وإن مواطن امتحان القلب كثيرة للإنسان وليست مقتصرة على الشهوات والشبهات كما يظن كثير من الناس. وهي ما يطلق عليها العلماء (مداخل الشيطان

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود كتاب الأدب باب صلاة العتمة (٤٩٨٥). مسند أحمد (٥/ ٣٦٤)، وصححه الألباني يَخْلَلْهُ في صحيح الجامع (٧٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) راجع هذا المبحث بتوسع في إغاثة اللهفان ١/ ٧٢.

على القلوب) فيدخل الشيطان لقلب الإنسان بحسب حال الإنسان نفسه، فمن مواطن أو مداخل الشيطان على الإنسان:

#### ١- العبادة:

ويُمْتَحن العبد في العبادة بالإخلاص فيها لله رب العالمين، قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمُوۤا اللَّهِ لِيَعْبُدُوا اللّهِ مُؤْلِطِهِ اللهِ وَيُوۡتُوا الزَّكُوةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْفَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

وقال رسول الله على: «إياكم وشرك السرائر، قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي جاهدًا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر»(١).

وأيضا يختبر الإنسان في العبادة بالقيام بها كما أمر الله بها قال تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوُّ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود: ١١٢].

وهنا يدخل الشيطان على العباد من هذا الباب إما بإبعادهم عن الإخلاص لله تعالى، أو بعدم حصول العمل بالكيفية التي أمر الله تعالى به إما بالإفراط أو التفريط.

### ٢- الامتحان بالعلم:

والامتحان فيه يكون بالعمل به والدعوة إليه والإخلاص فيه لله تعالى، قال تعالى: 
﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَتَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

وقال على الله علم علما مما يبتغى به وجه الله ، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة »(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها (٩٣٧)، وحسنه الألباني يرحمه الله في صحيح الترغيب ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة كتاب المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به (٢٥٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢٥٢).

#### ٣- الامتحان بالشهوات:

فيمتحن الله سبحانه قلوب عباده بالشهوات - كالمال والبنين والنساء والرياسة والمناصب والأهل والأقارب قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمُ وَأُولَادُكُو فِتْنَةٌ وَاللّهُ عِندَهُ وَالمناصب والأهل والأقارب قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِينَ وَالتعابِينَ وَالتعابِينَ وَقَال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ المُقَاطَرةِ مِنَ الذّهبِ وَالْفِضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعُمِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْحَيْوةِ الدُّنِيَّ وَالْمَعْدِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْحَيْوةِ الدُّنِيَّ وَاللّهُ عِندَهُ, حُسْنُ الْمُعَابِ ﴾ [آل عمران: ١٤].

وقال على الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، (١) وهذا مدخل عظيم يدخل منه الشيطان لابن آدم ويجد له فيه أتباعًا كثيرين كما ذكر ذلك رسول الله على.

#### ٤- الشبهات والفتن:

وهذا من الاختبارات الشديدة التي يمتحن فيها القلب، ويجد الشيطان فيها مرتعًا لمه، وطرقًا كثيرة يدخل بها على المرء في إبعاد قلبه عن الله تعالى، ومنها: إساءة الظن بالمسلمين، والتفكر في كيفية ذات الله وصفاته، والتشكيك في صحة نبوة النبي والسخرية من عباد الله، واحتقارهم، والتحريش بين المسلمين. إلى غير ذلك. ولا يتحصن من هذا كله إلا الذين ملأ الله قلوبهم علمًا وخشية له سبحانه، قال تعالى: وإنّ مَاسُلُطُنُهُ، عَلَى ٱلّذِينَ يَتَوَلّونَهُ وَٱلّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ النحل: ١٠٠] وقال تعالى: ﴿ إِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ مُ سُلُطُنُ إِلّا مَنِ ٱلنَّهَا وِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]، فالشيطان لا يستطيع أن يدخل إلى العلماء الراسخين والربانيين من هذا الباب، لأنهم محصنون من هذه الشبهات والفتن بالعلم الشرعى.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء (٢٧٤٢).

# الهطلب الثالث أمراض القلوب

أمراض القلوب هي الأمراض التي تصيب القلب فتجعله بعيدًا عن الحق و لا يستطيع أن يصل إليه، وقريبًا من المنهيات منغمسًا فيها قال تعالى: ﴿ فِ قُلُوبِهِم مَنَ صُّ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠] وقال تعالى: ﴿ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلُوفَيُطُمَعُ ٱلّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

وهذه الأمراض كثيرة جدًّا ومنها:

### ا - مرض النفاق الأكبر:

قال الله تعالى عن المنافقين: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مِّمَ فَزَادَهُمُ اللهُ مُرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠]. وهذا المرض من أخطر الأمراض؛ إذ هو يتعلق بجانب العقيدة تعلقًا قويًّا وهو مرض يفتك في الأمة الإسلامية ويهدم شعائر الإسلام الظاهرة، قال تعالى: ﴿ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱلْمُنفِقَاتُ بَعَضُهُ مِ مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنصَوِ وَيَنْهُونَ عَنِ اللهُ وَلَلْمَنفِقُونَ وَالْمُنفِقَاتُ بَعْضُهُ مِ مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ وَاللهُ فَنسِيهُمُّ إِنَّ ٱلمُنفِقِينَ هُمُ ٱلفَلسِقُونَ ﴾ المتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلمُنفِقِينَ فِي اللهِ بالدرك الأسفل من النار فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلمُنفِقِينَ فِي النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

#### ٢- مرض الشهوة:

وهو: تعلق القلب بملذات الدنيا كالنساء والأولاد، وهذا كل الناس واقعون فيه، ولكن على تفاوت بحسب قوة الإيمان وضعفه، فإذا كان الإيمان بالله قويًّا ضعف هذا المرض، وإذا كان التعلق بالله ضعيفًا زاد خطر هذا المرض. قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ

حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّكَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ الْمُسُوَّمَةِ وَالْأَنْعَكِمِ وَٱلْفَكِرِثُ ذَلِكَ مَتَكُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ [آل عمران: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مَ وَيُرِيدُ ٱلّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَميلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَٱتَبَعُواْ الشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٩].

وقال على محذرًا من الدنيا والتعلق بملذاتها: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(١).

### ۳- الرياء :

وهذا مرض خطير جدًا؛ لأنه قد يخفى عن الإنسان نفسه وقد لا يحس الإنسان به، قال تعالى في وصف المنافقين: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال على الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة الناس وفضحه. وقيل: معناه: من سمع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه. وقيل: أسمعه المكروه. وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه. وقيل: معناه: من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه"(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة (٦٣٩٩). ومسلم كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله (٢٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم ١٨/ ١١٦.

#### ٤- مرض الشبهة والشك:

وهـذا المرض خطير جدًّا فهو بوابة إلى الكفر بالله تعالى، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْئُ فَيَلَبِّعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلَةً وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَإِلّا ٱللّهُ ﴾ [آل عمران: ٧] وقال تعالى: ﴿ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّنَ ثُلُولُونَ مَاذَاۤ أَرَادَ ٱللّهُ بِهَذَا مَثَلاً كُنلِكَ يُضِلُ اللّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُو وَماهِيَ إِلّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِي ٱلشَيْطِنَ فَقِيلَةً لِلّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِن الطَيْفِينَ لَفِي النَّيْلِومِينَ لَفِي شَعْلَا عُلِي وَلَيْفِينَ الْفِيلِمِينَ لَفِي اللّهُ يَعْلَمُ مُؤْلُوبُهُمْ وَإِلَى اللّهُ وَالْحَجِ: ٥٠].

وقال تعالى في حق المنافقين: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللهُ مُرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُرُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠] "والمراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المُردية، فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات"(١).

### 0 - سوء الظن بالله واليأس من رحمة الله :

وهـذا المرض خطير ويتعلق بمسألة القضاء والقـدر؛ لأن الـذي ضعف عنده الإيمان بالقضاء والقدر يكون في خوف من كل شيء، ولا يثق في أي شيء ولا يعتمد ولا يتوكل على الله في شيء، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مِّرَضٌ مَّاوَعَدُنَا وَلا يتوكل على الله في شيء، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْجَيْرُ وَنَ ٱلظَّنِ إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُولًا ﴾ [الأحزاب: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعَ آكَثُرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن بَعْضَ الظَّنَ إِنْ يَعْمُ اللهَ وَإِنْ هُمَّ إِلَا يَعْمُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٦].

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٤٢.

وقد وصى نبي الله يعقوب عيك أو لاده بعدم اليأس في البحث عن يوسف وأخيه، ونبههم على أن اليأس لا يكون إلا من القوم الكافرين؛ فقال تعالى حكاية عن يعقوب عيك: في يَنبَينَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن رَّوِّج اللهِ إِلَّا اللهِ وعدم النّفَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿ يَسِب حسن ظنه بالله وعدم يأسه و أن رد الله إليه ولديه.

#### آ ـ الحسد:

وهـو مرض لا ينجو منه إلا القليل من الناس؛ لأن الإنسان جبل على التطلع إلى ما عند غيره، ولذلك فنحن مأمورون بالاستعاذة -صباحًا ومساء- من الحسد، قال تعالى: ﴿ وَمِن شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥]، وقال على: ﴿ وَمِن شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥]، وقال العلي المحديث (٣)، فإن الحسد يـدل على عدم الرضا بما أعطاه الله للإنسان ولذلك يتمنى زوال نعمة الله عن الناس.

### ٧- الكبر والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين والاستهزاء بهم :

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عمد الموت (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَدُ. ﴾ (٧٤٠٥)، ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاســـد والتدابر (٦٠٦٥)، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب باب التحاسد والتدابر والتباغض (٢٥٥٩).

نِسَآهِ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ﴾، وقال تعالى: ﴿كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعَجَبَتُكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعَجَبَتُكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم كُثُرَتُكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ فَلا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ مُّمُ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴾ [النجم: ٣٢] "قال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالًا حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴾ أي: بر وأطاع وأخلص العمل لله تعالى "(١).

"فالتزكية التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله، يقول: صليت، وتصدقت، وصمت، وحججت، وجاهدت، وبررت والدي وما أشبه ذلك"(٢).

#### ٨- الحقد والغل.

قال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ بَجْرِى مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]. أي: "وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين وصف صفتهم، وأخبر أنهم أصحاب الجنة، ما فيها من حقد وغِمرٍ وعداوة كان من بعضهم في الدنيا على بعض، فجعلهم في الجنة إذا أدخلوها على سرر متقابلين، لا يحسد بعضهم بعضًا على شيء خص الله به بعضهم، وفضله من كرامته عليه"(٣).

<sup>(</sup>١) معالم التنزيل ٤/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٢/ ٤٣٧.

قال تعالى: ﴿ وَالنِّينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اعْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ النَّينَ عَامَنُواْ رَبّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]. "ذكر سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا غِلّا لِللَّهِ فِي الله فِي الدعاء نفي الغل عن القلب، الشامل لقليل الغل وكثيره، الذين إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين، والموالاة، والنصح، ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين".

فهذا الأمر أيضًا مما يفتك بقلب الإنسان ويخلخل صف المسلمين.

## ٩- اتباع الهوي:

قال تعالى محذرا من اتباع الهوى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمّْنِ النَّبَعَ هُوَنَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّرَ اللَّهُ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴾ [القصص:٥٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبِعُ الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ إِنَّ اللَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمُ الْخِسَابِ ﴾ [ص:٢٦].

وقال تعالى حاثا على مقاومة الهوى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَى فَيَا الْمِيلَ وَشَاعَ فِي الميل وَشَاعَ فِي الميل الهوى: مطلق الميل، وشاع في الميل إلى الشهوة، وسمي بذلك على ما قال الراغب: لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل واهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، ولذلك مدح مخالفه. قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه. وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الهوى"(٢).

### ١ - الخوف من غير الله :

قال تعالى: ﴿ أَتَغْشُوْنَهُمُّ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيكَ ﴾ [التوبة: ١٣].

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٨٥٢.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٣/ ٣٦.

ويقول الله تعالى واصفًا الذين في قلوبهم مرض: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسُرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ فَغُشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصَّبِحُوا عَلَىٰ مَآ يُسُرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَغُشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّن عِندِهِ فَي عُلَام أَسَرُّوا فِي آنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥٢]. فمن سمات مرضى القلوب مسارعتهم في أعداء اللدين لإرضائهم، ونيل محبتهم.

#### ا أ - الوساوس:

وهي من خطوات الشيطان ومما عمت به البلوى عند كثير من الناس، وقلّما ينجو منها أحد، ولذا نحن نقرأ صباحًا ومساءً قوله تعالى: ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ اللهِ مَنْ مُرُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٤، ٥].

وقد أمر الله على بالاستعادة من الشيطان فقال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيطِينِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧]، وقد حذرنا الله سبحانه من اتباع خطوات الشيطان فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُهُا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوً مُ مَا يَنْ ﴾ [البقرة: ١٦٨].

وهذه الأمراض يتعلق بعضها ببعض، فقد يكون عند الإنسان هذه الأمراض كلها أو بعضها؛ لأن الذي يقع في أمراض القلوب تجده يتقلب بين مرض وآخر، وينتقل -من حيث لا يشعر- من مرض إلى أكبر منه، فنعوذ بالله من أمراض القلوب.

# المطلب الرابع أسباب مرض القلب ومظاهره

من المعلوم أن لكل مرض أسباب معروفة، ومرض القلب له أسباب عديدة يقع فيها الإنسان وهو يعلم أو لا يعلم، ومن أخطر هذه الأسباب:

#### ا - الشك والجهل:

يقول شيخ الإسلام -عليه رحمة الله-: "والشاك في الشيء المرتاب فيه: يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب"(٢).

### ٢- كثرة المعاصي :

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿ كُلِّ أَنِّ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤].

وقال رسول الله على: ﴿إِذَا أَذَنبِ العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل منها، فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه، فذلك الران الذي قال الله: ﴿ كُلَّ بُلِّ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]»(٣) "وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ (٣٣٦). سنن البيهقي كتاب الطهارة باب إذا كان الجرح في بعض جسد دون بعض (١/ ٢٢٧ ح١٠١). وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) فتاوى شيخ الإسلام (۱۰ / ۹۶).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي ٩/ ١٦٠ (١٠١٧٦)، وصحيح ابن حبان ٣/ ٢١٠ (٩٣٠). وحسنه الألباني.

القلب وتغطيه شيئًا فشيئًا، حتى ينطمس نوره، وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق، فيرى الباطل حقًا، والحق باطلًا، وهذا من عقوبات الذنوب"(١).

وقال بعض السلف: "وإن للسيئة ظلمة في القلب، وسوادًا في الوجه، ووهنًا في البدن، ونقصانًا في الرزق، وبغضًا في قلوب الخلق"(٢).

فما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، فمن أخطر آثار الذنوب، وعدم تأثرها أخطر آثار الذنوب والمعاصي ما يتعلق بالقلوب مثل: قسوة القلوب، وعدم تأثرها بالمواعظ والآيات والأدلة والتخويف والتحذير والإنذار، فلا تسمع ولا تفقه ولا تقبل.

وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه أن من عقوبات الذنوب الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه، ووهن القلب، والصدى والران والطبع والقفل والختم على القلب،

فالمعاصي تُذهب رضاه ويقينه وصدقه وإخلاصه وتوكله ومحبته، بل تذهب قوته وحياته وصحته وراحته وتجمع له بين ذهاب حقائق الإيمان وبين عقوبات آجلة وعاجلة كما رأينا في هذه الآثار.

## ٣- الإقبال على الدنيا والإنشغال بها وعدم تذكر الآخرة:

وهذا من أعظم الأسباب التي تقسي القلوب -والعياذ بالله تبارك وتعالى - فإذا اشتغل العبد بالأخذ والبيع واشتغل أيضًا بهذه الفتن الزائلة والمحن الحائلة، فسرعان ما يقسو قلبه؛ لأنه بعيد عن مَن يُذكِّره بالله -تبارك وتعالى - فلذلك ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يوغل في هذه الدنيا أن يوغل برفق.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٩١٦.

<sup>(</sup>٢) فتاوى شيخ الإسلام (١٠ / ٩٨).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي ص٥٢ مختصرا.

فلذا من أعظم الأسباب التي تستوجب قسوة القلب الركون إلى الدنيا، وتجدهم -أهل القسوة- غالبًا عندهم عناية بالدنيا، يضحون بكل شيء! يضحون بأوقات الصلوات!! ويضحون بالأعمال الصالحة، ولكن لا يضحون بلذات الدنيا.

فإن في الدنيا شعبًا ما مال القلب إلى واحدِ منها إلا استهواه لما بعده، ثم إلى ما بعده، حتى يبتعد عن الله عنه وعندها تسقط مكانته عند الله، ولا يبالي الله به في أي وادٍ من أودية الدنيا هلك، والعياذ بالله، والعبد الذي نسى ربه، وأقبل على هذه الدنيا مُجلًا لها، ومكرمًا، فعظُّم ما لا يستحق التعظيم، واستهان بمَن يستحق الإجلال والتعظيم والتكريم، تكون عاقبته -والعياذ بالله- من أسوأ العواقب(١).

### ٤- إطلاق البصر في المحرمات:

قَال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَٰإِكَ أَزَكَى لَمُمُّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [النور: ٣٠].

قال ابن القيم: "الشيطان يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها، ويجعلها صنمًا يعكف عليه القلب ثم يعده ويمنيه، ويوقد على القلب نار الشهوة، ويلقى عليها حطب المعاصى التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة "(٢).

فالنظر للحرام من الأمور التي تؤثِّر في القلب تأثيرًا طويلًا.

### ٥ ـ قلة ذكر الله :

قال تعالى في وصف المنافقين: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى بُرَّاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

<sup>(</sup>١) محمد المختار الشنقيطي: كيف ترق قلوبنا؟ ص٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي ص ١٨٠.

وقد بين الله تعالى أن اطمئنان القلب يكون بذكر الله تعالى، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

يقول تعالى داعيًا لذكره: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْخُقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلِيقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

ويدخل في هذه الأسباب ويقاس عليها أسباب أخرى كثيرة.

### ولعل من أهم مظاهر مرض القلب:

١ - "أن يبتعد وينسى ما خلق من أجله من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه، وإيثار ذلك على كل شهوة.

٢- لا تؤلمه جراحات الذنوب ولا يوجعه جهله بالحق.

٣- لا يستمر على الصبر لضعف علمه وبصيرته وتقواه.

٤ - الإقبال على الدنيا والغفلة عن الآخرة.

٥- الوحشة في صحبة الصالحين.

- قلة ذكر الله وكثرة ذكر الدنيا. "(۱).

<sup>(</sup>١) انظر هذا المبحث مفصلاً في كتاب إغاثة اللهفان ١/ ٧٠.

# 15II (II-)II

# المطلب الخامس علاج أمراض القلوب

أخبرنا رسول الله على: «أن ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء»(١)، وكذلك أمراض القلوب فإن لها أدوية في كتاب الله وسنة رسول الله علية.

فمن تلك العلاجات التي وصانا بها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ووصانا بها رسوله عَلَيْ:

الإخلاص لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والمتابعة لرسول الله عَلَيْ قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله عَلَيْ قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا الله عَلَيْ مُوا الله عَلَيْهِ قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمُوا إِلَّا لَهُ مُوا الله عَلَيْهُ وَنَوْلُوا اللهُ عَلَيْهُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ ﴾ [البينة: ٣]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تَجُبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ [البينة: ٣].

ومنها: قراءة القرآن وتدبره، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةُ مِن رَّيِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ مُولِللّهِ يَكُولُهُ مُ بِذِكْرِ ٱللّهُ وَاللّهُ مَا فَا فَا مَنُوا وَتَطْمَنِ قُلُوبُهُ مَ بِذِكْرِ ٱللّهُ وَاللّهُ مَا مَنُوا وَتَطْمَنِ قُلُوبُهُ مَ بِذِكْرِ ٱللّهُ اللّهِ عَلَيْ وَقُولَ يَعْلَمُ وَاللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا تعالى: ﴿ وَهُلُومُ مَنْ وَلُومُ مَنْ وَلُومُ مَنْ وَلُومُ مَنْ وَلُومُ مَنْ وَلُومُ مَنْ وَلَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا تعالى: ﴿ فُذْ مِنْ أَمْوَلُومٌ مَسَدَقَةً تُطُهِ رُهُمْ وَتُرَكّمُ مِيمًا ﴾ [التوبة: ١٠٣]. ومنها الصدقة، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلُومٌ صَدَقَةً تُطُهِ رُهُمْ وَتُرَكّمُ مِيمًا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة كتاب الطب، باب: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء (٣٤٣٨)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٥٥ و ٥١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان كتاب الدعاء باب ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه فرحًا ٣/ ٢٥٣ ح (٩٧٢). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من الإرسال. وقد ضعف إسناده الدارقطني في العلل ٥/ ٢٠١.

ومنه ا: البعد عن الفواحش والمعاصي، قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّضُنَ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزْكَى لَمُمُ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ آنَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضْنَ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُ ذَالِكَ أَزْكَى لَمُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ آنَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضْنَ مِنْ أَبْصَكرِهِمْ قَ ﴾ [النور: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنِّيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ ء مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣، ٣٣].

ومنها: كثرة العمل الصالح، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
يَمْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمٌ تَجْرِف مِن تَعَلِيمُ ٱلْأَنْهَا رُفِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [يونس: ٩]. قال أحد
العلماء: "إن للحسنة نورًا في القلب، وقوة في البدن، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق،
ومحبة في قلوب الخلق"(١).

ومنها: التزام أوامر الله ورسوله، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ لَيْ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيدِكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ لِللّهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمِنْ اللهِ وَلَا يَعْلَمُواْ أَنَى اللّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَ لَهُ اللّهُ يَعُولُ بَيْنَ اللّهَ الْمَرْءِ وَقَلِيهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ إِلَيْهِ وَلِلرّسُولِ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ومنها: كشرة ذكر الله والتأثر بذكره، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَأَنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكَّرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

ومنها: مراقبة الله تعالى وتقواه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّيْنِ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِدِّ- وَهَمَّ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِدِّ- وَهَمَّ الشَّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ بهالوَلا أَن رَّءَا بُرُهُن رَبِّدٍ عَلَيْ اللهُ فَلْصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤].

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

ومنها: الدعاء، قال تعالى: ﴿ رَبَّا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]، وكان رسول الله ﷺ يدعو فيقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»(١). وكان يدعو أيضًا ويقول: «اللهم اجعل في قلبي نورا»(١).

ومنها: تركُ الحسد، وإيشارُ الإخوان، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن فَيْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أَوْتُواْ وَيُؤْرِثُرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوَ فَيْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أَوْتُواْ وَيُؤْرِثُرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، قال العلماء: الا يجدون في صدورهم حاجة: أي حسدًا وغيظًا مما أو تي المهاجرون، ثم قال بعضهم: من مال الفيء، وقيل: من الفضل والتقدم"(٣).

ومنها: سلامة الصدر للمسلمين، فمن دعاء المؤمنين: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعَدِهِمَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ عَسَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِى قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]، قال عليه الصلاة والسلام: ﴿إِن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم(٤)) (٥).

ومنها: غض البصر، قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكِرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ قَرَاكُ فَطُواْ مُنْ أَبُصَكِرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَى لَمُمُ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ البِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور:٣٠]. "جعل الله الزكاة بغض البصر وحفظ الفرج، ولهذا كان غض البصر يوجب ثلاث فوائد: حلاوة الإيمان ولذته، ونور

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله على (٣٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه بالليل (٦٣١٧). ومسلم كتاب الصلاة باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي - ابن تيمية ١١٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) أي الإغراء بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه (٢٨١٢).



القلب وصحته وفراسته، وقوة القلب وثباته وشجاعته"(١).

ومنها المحاسبة، "فهلاك النفس من إهمال محاسبتها، ومن موافقتها واتباع هواها"(٢). قال عمر بن الخطاب رفي العلام المناه الله المالة الله المالة ا أعمالكم قبل أن توزنوا"(٣). وهذه المحاسبة تكون قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل.

(١) إغاثة اللهفان ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب ٩ ٥ (٩ ٥ ٤ ٢)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (٩ ٥ ٤ ٢).





# الفصل الرابع التثبت من الأخبار

ويتضمن خمسة مباحث:

المبحث الأول: التثبت: معناه، والحكمة منه.

المبحث الثاني: آفات الأخبار.

المبحث الثالث: أصناف الناس في تلقي الأخبار ومن تقبل روايته منهم.

المبحث الرابع: ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار. المبحث الخامس: الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها.





#### تمهيد

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبِإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوَمَّا بِجَهَلَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾.

يخبر الله تعالى في هذه الآيات من الأمور المهمة التي تعتبر من أخلاقيات لا إله إلا الله، والتي لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا قام بها حق قيام.

فكما نبه الله تعالى على أمر العلاقة بينه وبين خلقه، والعلاقة بين الرسول على وبين خلقه، والعلاقة بين الرسول وبين وبين الناس كلهم، ينبه الله تعالى على العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض؛ ليكمل ذلك البناء الشامخ الشامل لجميع نواحى الحياة الدنيوية والأخروية.

فنبه الله تعالى على أهمية التثبت من الأخبار حفاظًا على الصف المسلم من الشائعات المضللة، والأكاذيب والتهم التي تذهب ثقتهم ببعضهم.

وإليك بيانها في المباحث التالية :

# المبحث الأول التثبت: معناه، والحكمة منه.

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصَّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَكِيمِينَ ﴾.

"هـذه الآية أصـل في التثبت من الأخبار، بل هي الأصـل في ذلك، وما عداها فهو شارح لها ومبين لدلالتها"(١).

والفاسق المقصود به في الآية: "هو المسلم الذي التزم حكم الشرع وأقر به، ثم أخل بجميع أحكامه أو بعضها، وأخل بالمروءة بناء على مقابلته بالعدل، وقد اعتبر في العدالة عدم الإخلال بالمروءة وهذا هو المشهور"(٢).

ولكن يجدر التنبيه إلى: "أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه، ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين، فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وفي شهادته، وكثير من الفساق يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهادتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري، وفسقه من جهات أخرى، فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، ولم وردت شهادة مثل هذا لتعطلت أكثر الحقوق، وبطل كثير من الأخبار الصحيحة. وأما من كان فسقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. ومن ندر منه مرة ومرتين، فقيل: تُرد، وقيل: لا ترد. وهما روايتان عن الإمام أحمد"(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات دراسة تحليلية ص٢٨١.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٩/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١/ ٣٦٠- ٣٦١، بدائع التفسير ٤/ ١٨٠.

"في الآية ردّ خبر الفاسق، واشتراط العدالة في المخبر -راويًا كان، أو شاهدًا، أو مفتيًا - ويستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل"(۱) قال شيخ الإسلام: "يتناول خبر كل فاسق -وإن كان كافرًا - لا يجوز تكذيبه إلا ببينة، كما لا يجوز تصديقه إلا ببينة "(۲)، "فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبر، ولم يَأْمُر بتكذيبه بمجرد إخباره؛ لأنه قد يصدق أحيانًا، فلما أمر سبحانه بالتبين والتثبت في خبر الفاسق، دل ذلك على أنه لا يجوز تصديقه بمجرد إخباره؛ إذ كان فاسقًا قد يكذب، ولا يجوز أيضًا تكذيبه قبل أن يعرف أنه قد كذب وإن كان فاسقًا؛ لأن الفاسق قد يصدق"(۳).

فعلينا التبين والتثبت عند خبر الفاسق الواحد، ولم نؤمر به عند خبر الفاسقين، وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد، أما إذا عُلِمَ أنهما لم يتواطآ فهذا قد يحصل به العلم(٤).

"وإنما كان الفاسق معرَّضًا خبره للريبة والاختلاق؛ لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه، وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور وبما يخبر به في شهادة أو خَبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام، ويقوي جُرأته على ذلك دومًا إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله"(٥).

وتخصيص الفاسق؛ لأنه مظنة الكذب، والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت؛ لأنه أحد مصادره. أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار، فهو مخالف

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل ٨/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح ٦/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح ٦/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الكبري ٥/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير ٢٦/ ٢٣١.

)—O>>

لأصل الثقة المفروض بين المؤمنين، ومعطل لسير الحياة، فالإسلام يضع الضمانات لصيانتها لا لتعطيلها، وهذا نموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر الأخبار.

"هـذه مـن الآداب التي على أولى الألباب التـأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاستٌ بخبر فعليهم أن يتثبتوا في خبره ولا يأخـذوه مجردًا، فإن في ذلك خطرًا كبيرًا ووقوعًا في الإثم؛ فإن خبره إذا جعل بمنزلة الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببًا في الندامة، بل الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت"(۱).

ومن الهدايات القرآنية في قوله تعالى: ﴿ فَنُصِيحُوا عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ يقول القاسمي: "مدح المؤمنين، أي لستم ممن إذا فعلوا سيئة لا يلتفتون إليها، بل تصبحون نادمين عليها"(٢)، "وحق المؤمن أن يحترز مما يخاف منه الندم في العواقب"(٣). والإنسان إذا وضع شيئًا في غير موضعه كان جديرًا بالندم، وتلك سنة الله في كل باطل؛ فإنه لكون الكلام مزلزً لا في نفسه لا ينشأ عنه إلا الزلزال، والندم على ما وقع من تمني أنه لم يقع، وهو غمُّ يصحب الإنسان صحبةً لها دوام بما تدور مادته عليه، وهو ينشأ من تضييع أثقال الأسباب التي أمر الإنسان بالسعي فيها، كما أشار إليه حديث: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل: لو ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل: لو أن فعلت كذا، فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» (١٤) (١٥) (١٤) (١٤)

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل ٨/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل ٨/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: نظم الدرر ٧/ ٢٢٧.

#### المبحث الثاني آفات الأخبار

إنَّ أيَّ خبر من الأخبار (١) -وخصوصًا التي تتناقل في هذا الوقت الذي اتسعت فيه وسائل الاتصال- يغلب عليه آفة الكذب، وهي آفة عظيمة جدًا يندرج تحتها آفات كثيرة، وتثمر ثمارًا خطيرة.

فالكذب معلومٌ خطره وقبحه، ونزل الوحي بالتحذير منه، فقد ذم الله تعالى الكذابين ووصفهم بعدم الإيمان حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا الكذابين ووصفهم بعدم الإيمان حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَالْكَذِبَ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ النار، وما وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا »(٢).

"واعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الكذب: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه"(٣). ويدخل في ذلك: ذكر بعض الحقيقة وإخفاء بعضها.

"وتكمن خطورة الكذب في أن مرتكبه قد ينسف بخبر واحد مكذوب أو منقوص أعمالًا جليلة ومكانة سامقة، ويرمي بالكِذبة لا يلقي لها بالا فتبلغ من خطورتها وضررها آفاقًا بعيدة، فقد يسقط الرجل عند الناس من الثريا إلى الثرى بكلمة واحدة ملفقة"(٤).

<sup>(</sup>١) يستثنى من ذلك الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسول الله على المنقولة إلينا عن طريق الثقات. وآفات أخرى لا تقل شأنًا عن الكذب: كالنميمة، والغيبة.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تغليظ أمر الكذب (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) الأذكار للإمام النووي ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار وروايتها، مسند أحمد الصويان ص٢٣.

ومن صور الكذب التلفيق، وهو أن يُنسَبَ كلامٌ إلى شخصٍ لم يقله، عن طريق جمع بعض أقوله في مواطن متفرقة مع عدم مراعاة المواقف والمواضع التي قيلت فيها تلك الأقوال، فيؤدي ذلك إلى تلفيق كلام أو معنى غير مراد إلى ذلك الشخص، الذي قد يشتهر بالصلاح والإصلاح.

وأكثر ما يكون هذا في جانب العلماء، فترى كثيرًا من الذين يحترفون تتبع زلات العلماء وتجريحهم يلجؤون إلى تلك الطريقة، فيجمعون أقوال أحد العلماء في مسألة معينة، غير مراعين الوقت الذي قيلت فيه، والمناسبة التي قيلت فيها تلك الكلمة!!

وأعظم من ذلك: أن تستخرج الجمل من بين قول العالم من غير مراعاة ما قاله قبل تلك الجملة أو بعدها، فيؤدي ذلك إلى رمي العالم بغير ما قاله -والعياذ بالله تعالى - وذلك كالذين يأخذون قول الله تعالى: ﴿ فَوَيَـٰ لُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ويتركون ما بعده من وصف هؤلاء المصلين!! ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الصلاة، ولا يظهرون أمر الصلاة على حقيقته.

وأيضًا يندرج تحت التلفيق والكذب آفات كثيرة كالإشاعة والزيادة والنقص في الكلام، والتعيير، والتناجي بين اثنين بحضور ثالث، والسخرية، وأيضا ما يكون في الخبر من إثارة النعرات القومية والتفريق بين المسلمين، والنميمة، والغيبة، والبهتان.. وغيرها من الأمور السيئة التي تخرج من اللسان ويكون فيها تفريق بين المسلمين (۱).

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث عن هذه الآفات بشيء من التفصيل في مبحث: خوارم الأخوة، في الفصل الخامس من هذا البحث.

# المبحث الثالث أصناف الناس في تلقي الأخبار ومن تقبل روايته منهم

الناس إزاء الأخبار التي تشار حول شخص أو هيئة ما -وكذا في معلومة شرعية أو غيرها- ينقسمون بحسب تعاملهم مع هذه الشائعات إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: من يقبل هذه الأخبار على عَلاَّتِهَا، ويكتمها في نفسه، ويرتب عليها أمورًا ومواقف من غير تثبت ولا تبين.

الصنف الثاني: من يقوم بالتناجي بها، بعيدًا عن صاحب الشأن فيها، ومعلوم ما في ذلك من الوقوع في الغيبة، وإذكاء الشائعة وانتشارها.

الصنف الثالث: من يسارع إلى التثبت من الخبر ممن أثيرت حوله مباشرة، والا يذهب مع الظنون والوساوس النفسية أو المناجاة التي تحزن المسلم.

#### من تقبل روايته ومن لا تقبل منهم؟

"تمتلك هذه الأمة بفضل الله تعالى أعظم منهج في تنقيح الأخبار والمرويات، وقد بنى أئمتنا الكرام على هذا النهج الكريم على أسس قوية وضوابط علمية دقيقة لا لبس فيها ولا غموض، فميزوا بين الثقات والمجروحين من الرواة، والصحيح والضعيف من المرويات، بكل تثبت وإنصاف، بعيدا عن الأهواء الشخصية، والتعصبات المذهبية.

ولم تظهر آثار هذا المنهج الكريم في تنقيح السنة النبوية المشرفة فحسب، بل تعداه ليشمل جوانب متعددة من الفكر الإسلامي كالتاريخ ورجاله والأدب ورجاله وغيرها.."(١).

<sup>(</sup>١) نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار وروايتها ص٤٠.

"ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية المجهول الحال؛ لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون؛ لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق؛ لأنه مجهول الحال"(١).

و"شروط من تُقبل روايته أربعة: الإسلام، والتكليف، والعدالة، والضبط"(٢).

ويجدر التنبيه إلى التفريق بين قبول خبر المسلم في الأمور العادية التي لا تتعلق بالحكم على الآخرين ونحوها، وبين التثبت فيما إذا نقل السوء والثلم في عرض أحد من المسلمين، وأن الحكم مختلف في المسألتين.

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول في أحاديث الرسول ١/ ٧٢. وللاستزادة من هذا الموضوع انظر: شرح نخبة الفكر للإمام ابن حجر.

# المبحث الرابع ما ينبغى على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار

إن الطريقة الشرعية التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها عند سماعه للشائعات تقوم على: التثبت وحب الخير للمسلمين ورعاية حقوقهم وأعراضهم، والتماس الأعذار لهم، وعلى هذا فينبغى للمسلم إذا سمع بخبر أن يلتزم بهذه الأمور:

🗷 أولا: أن يطلب الدليل على الخبر (التثبت):

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ إِنَبَا فَتَبَيْنُواْ ﴾ [الحجرات: ٦]، وقال تعالى عن حادثة الإفك: ﴿ لَوْلَا جَآءُ وَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْكَيْدِبُونَ ﴾ [النور: ١٣]. "قال العلماء: إن الآية أصلٌ في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان، ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن، ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم، لا يزيلها عنه خبر محتمل -وإن شاع - إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا"(١).

فالتثبت هو: "طلب التأني حتى يتضح الحال"(٢)، قال رسول الله عليه التأني من الشيطان»(٣).

وإن من العدل والإنصاف أن يتثبت المسلم ويتبين كل خبر أو ظاهرة، قبل الحكم على أمر بمجرد الظنون والأوهام وقبل التثبت عليها، وإن من الظلم والاعتداء الحكم على أمر بمجرد الظنون والأوهام وقبل التثبت التام منه وتبيّن حقيقته، ولقد بيّن الله سُبْحانهُ وَتَعَالَى لنا في سورة الإسراء - وفي آية واحدة -

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٩/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٣/ ١٠٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٤/١، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/٤، ٢-(١٧٩٥).

المنهج الصحيح الذي ينبغي سلوكه في مثل هذه الأمور، يقول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

فالتثبت من كل خبر، ومن كل ظاهرة، ومن كل حركة، وتبينها قبل الحكم عليها، هو أمر الله الصريح في القرآن الكريم، ومنهج الإسلام الدقيق، ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة والمعاملات، ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والعلاقات.

#### لماذا التثبت من الأخبار؟

١ - حتى لا يشيع الشك بين المسلمين في كل ما ينقله أفرادها من أنباء؛ إذ الأصل في أبناء المجتمع المسلم أن يكون أفراده موضع ثقة، وأن تكون الأخبار بينهم مصدقة مقبولة.

٢ - حتى لا يتصرف المسلم بناء على هذا الخبر تصرفًا يظلم به قومًا عن جهالة وتسرع، قال تعالى: ﴿ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ﴾.

حتى لا يندم على ترك أمرِ صدقٍ لم يتثبت منه، أو يرفضه بسبب عدم التبين منه، ممّا يغضب الله؛ لأن هذا مخالف للأدب مع تلقى أو امر الله.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٩/ ١٤٥.

حتى يستقيم كيان المسلمين ولا يتزعزع بمجرد خبر لا أصل له من الصحة،
 قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا ضَرَبَتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَكِيّنُوا ﴾ [النساء: ٩٤].

🗷 ثانيا: أن لا يتحدثَ بما سمعه، ولا ينشرُه.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْلا ٓ إِذْ سَمِعَ مُمُوهُ قَالَتُم مّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّم بِهِذَا سُبَحَنكَ هَذَا بُهُتنَ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦]، "وهذا تأديبٌ ثالثٌ لمن سمع شيئا من الكلام السيّئ، فقام بذهنه شيءٌ منه، فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه "(۱) قالت عائشة على : وكان رسول الله على سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرًا. وهي التي كانت تساميني (۱) من أزواج النبي على، فعصمها الله تعالى بالورع. قالت: فطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك "(۳)، وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع (۱).

عدم حسن الظن بأخيه المسلم، وأن يُنزل أخاه المسلم منزلته:

قال تعالى: ﴿ لَوَلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآ ا إِفْكُ مُّبِينٌ ﴾ [النور: ١٢].

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) تساميني: أي: تعاليني، من السمو والعلو والارتفاع، أي: تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي ﷺ ما أطلب. فتح الباري ٧/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب التفسير باب ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ مَ خَيْرًا ﴾ (٤٧٥٠). صحيح مسلم كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

"والمراد: أن الذي ينبغي للإنسان، أولًا: أن لا يظن بإخوانه المؤمنين - ولا يسمع فيهم - إلا خيرًا، فإن غلبه الشيطان وارتسم شيء من ذلك في ذهنه، فلا يتكلم به، ويبادر إلى تكذيبه"(١).

فقد ورد أن الآية هذه نزلت في أبي أيوب الأنصاري وزوجته وذلك أن أبا أيوب قالت له امر أته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة والله؟ أقال: بلى، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا، والله؛ ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك(٢).

فإن "الإيمان رحم بين المؤمنين، يوجب عليهم ظن الخير ببعضهم، والكف عن الطعن فيهم، ومنع الطاعنين عنهم كما يمنعونهم على أنفسهم"(").

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمُّ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيَّ إِلَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيَّ إِلَيْ صَالِحَهُمُ ٱلسَّكَلَمُ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ يَا فَعِندَ ٱللّهِ مَعَانِدُ كَثِيرَةً اللّهَ مَكَانِدُ كَثِيرَةً اللّهَ كَانَ مَعَانِدُ كَثِيرَةً اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ كَانَاكُمُ مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيّنُواْ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ كَانَالُهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيّنُواْ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ كَانَالُهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيَالِكُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُواْ إِنَّالَهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْكُمْ فَتَبَيْنُواْ إِنِي ٱللّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ع رابعا: سلامة الصدر للمسلمين.

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُولِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمَسَدِكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاً أَلَا تُجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ أُوَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

<sup>(</sup>١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ١٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ۸/ ۲۰، وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير ٦/ ٢٦، وأسباب النزول للواحدي (٢٧٠). والسيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٣٠١٥، وجامع البيان- الطبري ١٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) موضوعات سور القرآن - سورة النور - عبدالحميد طهماز ص٣١.

تقول أم المؤمنين عائشة والله الله تعالى هذا في براءي قال أبو بكر الصديق والله المؤمنين عائشة والمسلط بن أثاثه لقرابته منه وفقره -: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد ما قال لعائشة والله الله تعالى: ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الفَضْلِ مِنكُرُ مسطح شيئًا أبدًا بعد ما قال لعائشة والله والله تعالى: ﴿ وَلا يَأْتَلُ أُولُوا الفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الفَّرِين وَالمُسكِينَ وَالمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الله لي بَعْفِر الله لي، يغفِر الله لي، يغفِر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يجري عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا"(١).

ك خامسا: أن يرد الأمر إلى الله ورسوله وإلى أولى الأمر من العلماء والأمراء. وهذه قاعدة عامة في كل الأخبار المهمة، والتي لها أثرها الواقعي، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣].

"في هـذه الآيـة تأديب لكل من يحدث بكل ما يسمع -وكفى به كذبا- وما أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهم، خيرًا أو غيره"(٢).

فمهمة المسلم، حين يبلغ إلى أذنيه خبر، أن يسارع فيخبر به العلماء، لا أن ينقله ويذيعه بين الناس وبين من لا شأن لهم به؛ لأن العلماء هم من يمتلك استنباط الحقيقة، كما يملكون تقدير المصلحة في إذاعة الخبر-حتى بعد ثبوته- أو عدم إذاعته..

فلا بد من التزام المنهج الشرعي في التثبت من الأخبار ونقلها، لقطع الطريق على الفساق الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والشر في المسلمين بعدم سماع ما يقوله الكذابون، والمنافقون، والمغتابون، وأصحاب القلوب المريضة، وعدم الرضا بذلك(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير باب ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا ﴾ (٤٧٥٠)، صحيح مسلم كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر مقال: التحذير من الشائعات - هشام إسماعيل، مجلة البيان - عدد (٣٣).

# المبحث الخامس الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها

- كل خبر يجب التثبت منه، وأعظم هذه الأخبار وأشدها خطورة في الدنيا والآخرة، هي الأخبار المتعلقة بالقول على الله أو رسوله أو العلماء -فيما يخص البلاغ في الشرع بلا علم قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ اُفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ فِي الشرع بلا علم قال تعالى: ﴿ وَالنَّيْسَ اللهُ وَالنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ اللهُ وَالنَّوْرَ وَإِذَا مَرُّوا بِالنَّغُومَ الظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤]. وقال تعالى: ﴿ وَالنَّيْنَ لَا يَشْهَدُونَ اللهُ والقول النَّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧]. فأي زور أعظم من القول على الله والقول على رسوله بغير علم؟! وقد ورد عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»(١).
- ثم يأتي أمرٌ آخر من أعظم الأخبار وأشدها خطورة على الفرد والمجتمع، قضية نشر الشائعات التي فيها قذف للأعراض، وقد توعد الله الذين يقذفون المؤمنين والمؤمنات ويشيعون هذه الافتراءات عليهم فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي الّذِينَ عَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةَ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يَرْمُونَ اللّهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةَ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَتِ الْعَنْفِلَتِ المُؤْمِنَتِ لُعِنُوا فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْ عَلَى اللّه على القاذف الذي يشيع الكلام في الأعراض وذلك من مقاصد الشريعة.
- التثبت في عرض أخبار المسلمين وما يحصل لهم؛ لأن أعداء الإسلام يعتمدون

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ﷺ (١١٠). ومسلم، مقدمة مسلم، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ (٣).

في نشر الأخبار على إظهار بعض الحقيقة وإخفاء البعض الآخر؛ تشويهًا وبغضًا، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَءَاذَوَاْ مُوسَىٰ فَبَرَّآهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِهًا ﴾ [الأحزاب: ٦٩] وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ عِنْدِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْنِ أَوْلِيَ ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ فكلمة عابرة وفلتة لسان، قد تجر من العواقب على الشخص ذاته وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال.

- التثبت من التلفيقات والأكاذيب والاتهامات التي تروج عن العلماء والدعاة لزعزعة الثقة بهم، والانصراف عنهم، فكم من العلماء والدعاة قيل فيهم: "إنهم عملاء، وأصحاب مناصب ودنيا".
- والتثبت من الذين يتصيدون الأخطاء العلمية والعملية، ونشرها بين الناس، وإعطائها حجمًا كبيرًا، فيزيدون شائعات مكذوبة على أمر صغير؛ قال محمد بن نصر المروزي: "ولو أنّا كُلّما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطئًا مغفورًا له، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق"(۱) وهو أرحم الراحمين.

فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله، موالاة المؤمنين -خصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء - وهم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ خلفاء الرسول على من أمته علماؤها(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٤/٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: رفع الملام لابن تيمية لتعلقه في هذا الموضوع.





ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الأخوة في الله.

المبحث الثاني: أهمية الأخوة وفضلها.

المبحث الثالث: الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة.

المبحث الرابع: خوارم الأخوة:

المطلب الأول: السخرية والهمز واللمز والتنابذ بالألقاب.

المطلب الثاني: سوء الظن.

المطلب الثالث: التجسس والتحسس.

المطلب الرابع: الغيبة والبهتان.

المطلب الخامس: إثارة النعرات القومية، والعصبيات

القبلية، والدعوات الجاهلية.

المطلب السادس: خوارم أخرى للأخوة.

المبحث الخامس: حقوق الأخوة الإسلامية.

والمبحث السادس: آداب الأخوة.





#### تمهيد

في هذه الآيات يقرر الله سبحانه مبدءًا مهمًا جدًا - لأنه من الأسس التي تقوم عليها الأمة الإسلامية - ألا وهو مبدأ الأخوة في الله تعالى. ولقد جاءت هذه الآية آمرة بالصلح بين المسلمين وإزالة الفتن التي تقع بينهم من خلافات وخصومات - ولو وصل الأمر إلى قتال من يأبى أن يستجيب لذلك -

وكذلك إزالة كل ما يؤدي للفتنة ويؤثر على العلاقة بين المسلمين.

### المبحث الأول مفهوم الأخوة الإسلامية

الأخوة الإسلامية: عبارة عن كل ما يربط المسلمين بعضهم ببعض، وهذا الرابط قائم على الإيمان.

وهذه الأخوة: أخوة مقدمة على أخوة الدم والعرق، وهي أخوة قائمة على الحب في الله، والبغض في الله، والولاء لله والبراء لله، إنها أخوة أساسها الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه.

فالأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، فلا أخوة صادقة بلا إيمان، ولا إيمان صادق بلا شعور بالأخوة للمؤمن؛ قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوا بِلا شعور بالأخوة للمؤمن؛ قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنتُمُ مَا عَدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال عَلَيْ : (وكونوا عباد الله إخوانا)(۱).

"فمن كان قائمًا بواجب الإيمان كان أخًا لكل مؤمن، ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه، وإن لم يجر بينهم عقد خاص، فإن الله قد عقد الأخوة بين المسلمين بقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾"(٢).

فرابطة الأخوة في الله هي أقوى الروابط وأصدقها وأبقاها، وهي التي تتحكم في كل العلاقات والروابط بين الناس قال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُونَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاســد والتدابر (٦٠٦٥)، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب باب التحاسد والتدابر والتباغض (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) فتاوى شيخ الإسلام ٣/ ١٨ ٤.

مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَوَ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٧]، فالموالاة والمعاداة والحب والبغض الذي يتحكم فيه هو الإيمان بالله تعالى.

"ومن هنا يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب ورباط الإيمان، فإن رباط الإيمان والإسلام أقوى وأخطر؛ لأنه رباط بين العبد وربه، ورباط الإيمان حاكم على رباط الدم والنسب ومهيمن عليه، وهو الرباط الباقي فلا يفنى ولا يزول بعد الموت..

أما روابط النسب والعرق واللغة وغيرها -مع كثرتها- فإنها لا تتغلغل في القلوب ولا تتعمق في النفوس؛ لأنها في الغالب تقع للإنسان بغير اختيار، ويرتبط بها بغير إرادة، فهو يولد في أرض معينة، من جنس ولون معين، وأسرة معينة، ويتعلم لغة معينة، ولو قدر دوام هذه الروابط فإنها ستؤول إلى عداوة وقطيعة في الدار الآخرة قال تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولً إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧]"(١).

<sup>(</sup>١) فقه التعامل مع الناس الفوزان ص٣٢٤ باختصار.

### المبحث الثاني أهمية الأخوة وفضلها

للإخوة في الله أهمية كبيرة جدا ومكانة عالية في الإسلام، والذي يبرز هذه المكانة وهذا الاهتمام أمور وشواهد كثيرة منها:

1 – الآيات والأحاديث التي تحث على الأخوة في الله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ وَمِن اللهُ في ظله يوم لا ظل إلا ظله «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»(٢).

٢- أمر الله بالأخوة في الله بعد الأمر بالتقوى، فقال تعالى: ﴿ يَثَا يُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله عَلَى الله بعد الأمر بالتقوى، فقال تعالى: ﴿ يَثَا يُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا ﴾
 اللّهَ حَقّ تُقَانِهِ وَلا تَمُونُ إِلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ أَن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرّقُوا ﴾
 [آل عمران: ١٠٣،١٠٢] فالأخوة إذًا تنبثق من الإيمان بالله تعالى وتقواه.

١٠ أول ما وصل رسول الله ﷺ إلى المدينة بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين وكان والأنصار، أي: إن الرسول ﷺ وضع أسس قيام الدولة الإسلامية أول ما وصل، وكان

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤/ ٢٨٦، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيح (١٧٢٨) باب الإيمان والتوحيد والدين.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين (١٤٢٣). ومسلم كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة (١٠٣١).

من أول هذه الأسس توثيق العلاقة بين الذين سيحملون هذا الدين، وذلك يتمثل في الإخاء بين المهاجرين والأنصار، وهذا يُبْرِزُ أهمية الأخوة في بناء المجتمع المسلم وحفظه واستمراريته.

٥ - قدم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَخوة الدين على الأهل والأقارب فقال تعالى: ﴿ لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

7- شرع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أمورًا تحافظ على سلامة الأخوة بين المؤمنين ونهي عن أمور تكون سببًا في فساد العلاقة الأخوية بين أبناء المجتمع المسلم، كما في الآيات المفسرة معنا من سورة الحجرات وفي غيرها من السور.

كل هذه الشواهد تعطينا الدليل على أهمية الأخوة في الله تعالى ووجوبها، والحقوق التي يجب أن يلتزم بها الإخوة في الله تعالى، وما يخدش هذه الأخوة أو يساعد على عدم استمراريتها ووأدها.

# المبحث الثالث الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة<sup>(١)</sup>

الإصلاح بين المسلمين من حقوق الأخوة بين المسلمين، وأفردناه هنا؛ لأهميته ونص الله عليه في هذه السور، وسنبرز هذا الأمر في النقاط التالية:

#### ≫ أولا: الآيات الواردة في السورة:

قال تعالى: ﴿ وَإِن طَآ إِهَ نَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْنَتُلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَفْنَتُلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ عَلَى اللّهَ يَعْنَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

فقد بين الله تعالى أن القتال بين المسلمين خروج عن القاعدة الأخوية التي قررها الله تعالى بقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ ٱلْخَوِيَّكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ لَعَلَكُمُ تُرَّحُونَ ﴾ فيجب اتخاذ جميع الوسائل التي تعيد المتخاصمين إلى الأصل وهو الأخوة في الله. "وإذا حصلت الرحمة، حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة"(٢).

ومن الرحمة: "أن لا يتصدع بنيانكم، ولا تتشتت أمتكم وتصبح جماعات وطوائف متعادية يقتل بعضها بعضا، ولما لم يتق المؤمنون الله في الإصلاح الفوري بين الطوائف الإسلامية المتنازعة حصل من الفساد والشر ما الله به عليم في الغرب الإسلامي والشرق"(").

<sup>(</sup>١) للفائدة يمكن مراجعة بحث الإصلاح بين الناس في القرآن الكريم للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ص٨٠١.

<sup>(</sup>٣) أيسر التفاسير ٤/ ٢٩٤.

وأيضًا من معاني الرحمة في الدنيا والآخرة "أن تجري أحوالكم على استقامة وصلاح. وإنما اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنين، وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها"(١).

وأثبت الإيمان للفرقتين المتقاتلتين، مع احتمال أن إحداهما قد بغت على الأخرى أو أن كلًا منهما قد بغى في جانب من الجوانب، وهذا أصل كبير من أصول أهل السنة وهو بقاء أصل الإيمان عند العاصين.

وأمر الله سبحانه عباده من الذين آمنوا من غير الطائفتين المتخاصمتين أن يقوموا بواجب الإصلاح بين إخوانهم المسلمين.

وفي حالة عدم قبول إحدى الفرقتين الرجوع إلى الحق، كأن ترفض الصلح أو قبول الحكم في المسألة المتنازع عليها، فعلى المسلمين المصلحين أن يقوموا بمقاتلة الفئة التي لا تريد الصلح حتى ترجع إلى أمر الله.

وبين الله تعالى أن هذا الإصلاح والقتال يجب أن يكون بالعدل على منهج الله، قال تعالى: ﴿ وَأَقْبِطُوٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ أي: العادلين.

#### > ثانيا، هدايات الآيات،

- "قال القاشانيّ: الاقتتال لا يكون إلا للميل إلى الدنيا، والركون إلى الهوى، والانجذاب إلى الجهة السفلية، والتوجه إلى المطالب الجزئية. والإصلاح إنما يكون من لزوم العدالة في النفس التي هي ظل المحبة، التي هي ظل الوحدة، فلذلك أمر المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما"(٢).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٦/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل ٨/ ٥١٥.

- - "لما كان الخصام يجر في الغالب من القول والفعل ما يورث للمصلحين إحنة على بعض المتخاصمين، فيحمل ذلك على الميل مع بعض على بعض، قال: (بالعدل) ولا يحملكم القتال على الحقد على المقاتلين فتحيفوا"(١).
    - "والبغي: التعدي بغير حق والامتناع من الصلح الموافق الصواب"<sup>(۲)</sup>.
  - "ولما كان البغي من أشنع الأمور فكان ينبغي أن لم يلمّ به أحد، عبر بأداة الشك إرشادًا إلى ذلك فقال: (فإن بغت)"(٣).
  - قال الشهاب: وتسمية المشاركة في الإيمان أخوّة تشبيه بليغ -أو استعارة- شبه المشاركة فيه بالمشاركة في أصل التوالد؛ لأن كلَّا منهما أصل للبقاء، إذ التوالد منشأ الحياة، والإيمان منشأ البقاء الأبديّ في الجنان"(٤).
  - الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ في الدين والحرمة، لا في النسب، ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع مخالفة النسب<sup>"(ه)</sup>.
  - وإنما اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنين، وشأن تعامل الإخوة الرحمة، فيكون الجزاء عليها من جنسها"(٢).
  - قال القاشانيّ: بيّن تعالى أن الإيمان يقتضى الأخوة الحقيقية بين المؤمنين؟

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ٧/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ٧/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) حاشية الشهاب ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي ١٩/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير -ابن عاشور ٢٦/ ٢٤٥.

للمناسبة الأصلية، والقرابة الفطرية التي تزيد على القرابة الصورية والنسبة الولادية بما لا يقاس، لاقتضائه المحبة القلبية لا المحبة النفسانية، فلا أقل من الإصلاح الذي هو من لوازم العدالة وأحد خصالها، إذ لو لم يعدوا عن الفطرة لم يتقاتلوا ولم يتخالفوا. فوجب على أهل الصفاء -بمقتضى الرحمة والرأفة والشفقة اللازمة للأخوة الحقيقية - الإصلاح بينهما، وإعادتهما إلى الصفاء "(۱).

- "مما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هو الأصل في الجماعة المسلمة، وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه.
- كشف كشفًا تامًا عن أنه لا يسوغ ترك الإصلاح؛ لما يؤدي إليه من تفريق الشمل المؤدي إلى وهن الإسلام وأهله، المؤدي إلى ظهور الباطل، المؤدي إلى الفساد الأعظم الذي لا تدارك له.
- دلت الآية أن الفسق بغير الكفر لا يخرج عن الإيمان، وعلى أن الإصلاح من أعظم الطاعات، وعلى وجوب نصر المظلوم؛ لأن القتال لا يباح بدون الوجوب.
- قال القشيري: وذلك يدل على عظم وزر الواشي والنمام، والمضرب في إفساد ذات البين، وقال: من شرط الأخوة أن لا تحوج أخاك إلى الاستعانة بك والتماس النصرة منك، ولا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته فيحتاج إلى مسألتك"(٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن عربي الطائي ۲/ ۲۲۰ ط دار الكتب العلمية، ونقله: محاسن التأويل ۸/ ۲۹۵ (بتصرف يسبر).

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٧ / ٢٣١-٢٣٢ باختصار.

- "وإنما اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنين، وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها"(١).
- وتخصيص الاثنين بالذكر دون الجمع (أخويكم)؛ لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان. فإذا لزمت المصالحة بين الأقل، كانت بين الأكثر ألزم؛ لأن الفساد في شقاق المجمع أكثر منه في شقاق الاثنين.
- وختم التوجيه بقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ نُرَّمُونَ ﴾ أي: خافوا مخالفة حكمه، والإهمال فيه، ليرحمكم فيفصح عن سالف آثامكم، ويثيبك رضوانه"(٢).
- "أي اتقوا الله في الإصلاح بينهما بالقتال وغيره، لا تفعلوا ما صورته إصلاح وباطنه إفساد"(٣).

#### > ثالثا: مما يدل على أهمية الإصلاح بين المؤمنين كذلك:

قول ه تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَنْفِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١]. "أي أحوال بينكم، يعني: ما بينكم من الأحوال، ألفة ومحبة واتفاق"(٤). "وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة؛ لإظهار كمال العناية بالإصلاح بحسب المقام وليندرج الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة"(٥).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير لابن عاشور ٢٦/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل ٨/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي ٧/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) إرشاد العقل السليم - أبو السعود ٤/٣.

وقال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَج بَيْكِ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِعْلَةَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

قال ابن جرير: "هو: الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما؛ ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به"(١).

وقال تعالى: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ وَضِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ وَضِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ وَضِيبٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾ [النساء: ٨٥] قال ابن عباس وَالشَّفَا: "الشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس" (٢). الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس" (٢).

ومما يبين أهمية الإصلاح وعظم شأنه أنَّ النبي على تأخر ذات يوم عن الصلاة لكي يصلح بين إحدى القبائل، فقد ورد أن ناسًا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي على في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأت النبي على فجاء بلال فأذن بالصلاة، ولم يأت النبي على فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي على حُبِسَ، وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم، وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم، إن شئت، فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر. ثم جاء النبي على فتأخر أبو بكر، وتقدم الرسول على للصلاة...(٣).

ومن المعلوم أيضًا أن الكذب حرام ولكن النبي على قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا»(٤). وفي رواية: «ولم أسمع يرخّص في شيء

<sup>(</sup>١) جامع البيان - الطبري ٧/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر نص الرواية كاملة في صحيح البخاري كتاب الصلح باب ما جاء في الصلح بين الناس (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب الصلح باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس (٢٦٩٢).

مما يقول الناس: «كذب» إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها»(١).

قال ابن حزم: "وهذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس؛ لأن ترك الكذب واجب ولا يسقط الواجب إلا بواجب"(٢).

وقال عَيْدُ: «كل سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كل يومٍ تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة...»(٣).

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي أن النبي على قال له: «يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يرضى الله تعالى ورسوله موضعها؟» قال: بلى. قال: «تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا»(٥).

وقال رسول الله على قال: «ما عمل ابن آدم شيئًا أفضل من الصلاة، وصلاح ذات البين، وحسن خلق»(٢).

(١) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الكذب وبيان المباح منه (٢٦٠٥). وأبو داود في السنن في كتاب الأدب باب إصلاح ذات البين (٤٩٢١).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الصلح باب فضل الإصلاح بن الناس والعدل بينهم (٢٧٠٧). ومسلم كتاب الزكاة باب اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٤٨٩ (١١٠٩٢)، وقال الألباني: صحيح لغيره، صحيح الترغيب والترهيب (٢٨١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٢٥٧ (٩٩٩٧)، والبيهقي في الشعب ٧/ ٤٩٠ (١١٩٩٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٤٨٩ (١١٠٩١)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٨١٦).

قال رسول الله على: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»(١).

قال الطيبي: "فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفساد فيها؟ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين، وفساد ذات البين ثلمة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه"(۲).

قال ابن القيم كَلَنْهُ: "فيجب أن يكون المصلح عالمًا بالوقائع عارفًا بالواجب، قاصدًا للعدل فدرجته هذا أفضل من درجة الصائم القائم"(").

"إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فسادٍ يتفرع عليه سفكُ الدماء ونهبُ الأموال وهتكُ الحُرمِ أفضلَ من فرائض هذه العبادات القاصرة -مع إمكان قضائها على فرض تركها- فهي من حقوق الله التي هي أهون عنده سبحانه من حقوق العباد، فإذا كان كذلك فيصح أن يقال: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس، لكون بعض أفراده أفضل، كالبشر خير من الملك، والرجل خير من المرأة"(٤).

#### > رابعًا: حكم الإصلاح بين الناس.

"الإصلاح فرض على الكفاية إذا قام أحدهم به سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين (٩١٩)، والترمذي في الجامع كتاب صفة القيامة باب ٥٦ (٢٥٠٩) وقال "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي ٧/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ١/٩٠١-١١٠.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي ٧/ ١٧٩.

أثم الكُل"<sup>(۱)</sup>.

قال في المنار: "وأمرنا في الكتاب والسنة بإصلاح ذات البين، فهو واجب شرعًا يتوقف عليه قوة الأمة وعزتها ومنعتها، وتحفظ به وحدتها"(٢).

ويتعين وجوب الإصلاح على القادر عليه، فإذا علم إنسان من نفسه أنه قادر على أن يقوم بإحقاق الحق والحسبة ولم يكن من يصلح ولا يقوم مقامه تعين عليه ووجب أن يقوم هو بالإصلاح وأن يسعى لذلك ويطلبه (٣).

وللقاضي السعي للإصلاح بين الناس وأن يشير إليه قبل إصدار الحكم، قال الحافظ ابن حجر: "يجوز أن يشير الإمام بالصلح ولو اتجه الحق لأحد الخصمين وهذا هو قول الجمهور"(٤).

وقال القشيري: "إيقاعُ الصلح بين المتخاصمين مِنْ أَوْكَد عزائم الدِّين. وإذا كان ذلك واجبًا فإنه يدل على عِظَم وِزْرِ الواشي والنَّمام والمصْدَرِ في إفساد ذات البَيْن"(٥٠).

قال شيخ الإسلام: "فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية (١)، "فيجبُ الإصلاحُ بين هاتين الطَّائفتين، كما أمر الله تعالى "(٧).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٢/٠/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار ٩/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٥/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) لطائف الإشارات- القشيري ٧/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۱۷/ ۳۱۱.

<sup>(</sup>V) مجموع الفتاوي ۳۵/ ۸۵.

قال الشوكاني: "يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتلا، وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريقة الأولى"(١).

وقال القرطبي: "والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى"(٢).

وقال ابن حزم: "فأمر بالإصلاح بين الاثنين كما أمر بالإصلاح بين الجماعة، ثم علمنا تعالى وجوب الإصلاح بين الاثنين كوجوب بين الكثيرين"(")، وقال أبو حيان: "الواجب السعي بين الطائفتين بالصلح"(٤).

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ١٨١/١٤.

<sup>(</sup>٣) الإحكام لابن حزم ٤/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٨/ ١١٢.

### المبحث الرابع خوارم الأخوة

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرْ قَوْمُ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَآءُ مِّن فِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِنِّسَ ٱلِإَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمانِ وَمَن لَّمْ يَتُبَ فَأُولَكِيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ الله يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَقَبَآبٍلَ لِتَعَارِفُواۚ إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾.

بعد أن ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الواجب على المسلمين من الأخوة في الله، رسم المنهج الذي يحفظ هذه الأخوة من مفسداتها وخوارمها، ببيان أسباب النزاع وأصولها وتحذير المسلمين ونهيهم أن يقعوا في تلك الأمور؛ خشية أن يحصل بينهم البغضاء والتفرق، فنهى الله سبحانه عن أمور كثيرة هي من أسباب ذهاب الأخوة بين المسلمين.

### المطلب الأول السخرية والههز واللهز والتنابذ بالألقاب

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرْ قَوْمُ مُن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَآءٌ مِن فِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِالْأَلْقَابِ بِنِّسَ ٱلِإَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمَّ يَتُبُ فَأُولَكَيِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَوِهْتُمُوهُ وَاَنَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرًا اللَّهُ عَلَيْمُ خَلِيمُ الللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ خَلِيمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ ا

بين الله تعالى في هذه الآية مجموعة من الخوارم التي تمزق الأخوة الإسلامية، وهي:

🖘 أولا: السخرية:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾، والسخرية هي: "احتقار الناس والاستهزاء بهم، وهذا حرام؛ لأنه قد يكون المحتقر أعظم قدرًا وأحب إلى الله من الساخر"(١).

قال الطبريّ: "والصواب أن يقال إن الله عمّ - بنهيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم من بعض - جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره، ولا لذنب ركبه، ولا لغير ذلك"(٢).

يقول البقاعي: ﴿لَايِسَخَرَقَوْمُ مِن قَوْمٍ ﴾ "لما كانت السخرية تكون بحضرة ناس، قال معبراً بما يفهم أن من شارك أو رضى أو سكت وهو قادر فهو ساخر مشارك للقائل.

والتعبير به ﴿ قَوْمٌ ﴾ "أي: ناس فيهم قوة المحاولة، وفي التعبير بذلك هزُّ إلى قيام الإنسان على نفسه وكفها عما تريده من النقائص؛ شكرًا لما أعطاه الله من القوة، ﴿ مِن قَوْمٍ ﴾ فإن ذلك يوجب الشر؛ لأن أضعف الناس إذا حرك للانتقاص قوي بما يثور عنده من حظ النفس.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم -ابن كثير ٧/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٢/ ٢٩٨.

ولما كان الذي يقتضيه الرأي الأصيل أنه لا يستذل الإنسان إلا من أمن أن يصير في وقت من الأوقات أقوى منه في الدنيا وفي الآخرة، علل بقوله: ﴿ عَسَىٰ ﴾ أي: لأنه جدير وخليق لهم ﴿ أَن يَكُونُوا ﴾ أي: المستهزأ بهم، ﴿ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ فينقلب الأمر عليهم، ويكون لهم سوء العاقبة "(١).

فكل ما أشعر بالاحتقار والاستهزاء والوسم بالجهل أو قلة الفهم أو التبسمات والضحكات التي تدل على السخرية؛ كل هذا مما يفسد العلاقة الأخوية بين المسلمين، قال عليه: «لا تظهر الشماتة لأخيك؛ فيرحمه الله ويبتليك»(٢).

قال ابن مسعود رَضَّ : "البلاء موكل بالقول، ولو سخرت من كلب خشيت أن أحول كلبًا"(٣).

وقال القشيري: "ما استضعف أحدٌ أحدًا إلا سلط عليه، ولا ينبغي أن تعتبر بظاهر أحوال الناس؛ فإن في الزوايا خبايا، والحق سبحانه يستر أولياءه في حجاب الظنة"(٤).

"ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه؛ لخشيت أصنع مثل الذي صنع"(٥).

وتضمنت الآية أن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم، وتراها النساء في أنفسهن، ليست هي القيم الحقيقية، التي يوزن بها الناس، بل هناك قيم أخرى وإن خفيت فالله يعلمها ويزن بها العباد.

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ٧/ ٢٣٢ باختصار.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب٤٥ (٢٥٠٦). قال الألباني: حسن الإسناد مقطوع، ضعيف سنن الترمذي (٢٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ٧/ ٢٣٣ باختصار.

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر ٧/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٨٣.

والرسول على يعقول: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»(۱). وقوله على يعقر أخاه المسلم»(۱). وقوله على الشماتة لأخيك؛ فيرحمه الله ويبتليك»(۱)، وقوله على المسلم المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله»(۱).

🖘 ثانيا: اللمز والتنابز بالألقاب.

قال تعالى: ﴿ وَلَا نَلْمِنُوا أَنفُسَكُو ﴾ فنهى الله سبحانه عن اللمز وهو: الغمز بالوجه مثلًا، أو تحريك الشفاه بما لا يفهم (٤)، "يعني: يزدري الناس وينتقص بهم بالفعل "(٥)، "فجعلَ اللامزَ أخاه لامزًا نفسه؛ لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين أمره، وطلب صلاحه، ومحبته الخير "(١).

قال تعالى: ﴿ وَلَا نَنَابَزُواْ بِاللَّا لَقَابِ بِشِنَ الْإِسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَمَ يَثُبُ فَأُولَكِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. أي: "لا تتداعوا بالألقاب التي يسوء الشخص سماعها"(٧).

وقال رسول الله على «لا يرمي رجلٌ رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك»(^).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (۲۵ ۲۵).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢٥٠٦) وقال: حديث حسن. وقال الألباني: حسن الإسناد مقطوع (تقدم تخريجه).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط ص٨٣٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٨/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن (٦٠٤٥).

وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء»(١).

### المطلب الثانيُ سوء الظن

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِثَ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثَّهُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَبُ
بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِ ثُمُوهُ ۚ وَٱنْقُواْ ٱللَّا إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴾.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْمُ ﴾ "يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو: التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضًا، فليتجنب كثيرًا منه احتياطًا "(٣).

وقوله على: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا» (٤). وعن عمر بن الخطاب رضي قال: "ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرًا وأنت تجد لها في الخير محملًا" (٥).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ح (۳۸۲۹). سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الفحش والتفحش (۱۹۷۷) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم (٦١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (١٤٣). ومسلم كتاب البر الصلة باب الظن والتجسس والتنافس والتناجش (٦٣).

<sup>(</sup>o) الدر المنثور ٧/ ٥٦٥.

إنَّ هذه الآية تقيم حمايةً في المجتمع، ليكون مجتمعًا فاضلًا كريمًا، بحفظ حرمات الأشخاص وكرامتهم وحرياتهم، وتعليم المسلمين كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهم من غائلة حقوق الآخرين.

قال الغزالي: "اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك بمساوئ الغير، فليس لك أن تحدّث نفسك وتسيء الظن بأخيك، ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بسوء الظن. فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه، بل الشك أيضا معفو عنه، ولكن المنهي عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب.

وسبب تحريم سوء الظن: أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل، فعند ذلك لا يمكنك ألا تعتقد ما علمته وشاهدته. وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك، ثم وقع في قلبك، فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذّبه فإنه أفسق الفساق -إلى أن قال: فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال، وهو بعين مشاهدة، أو بينة عادلة (۱).

#### معالم سوء الظن:

الله يجوز ظن السوء بأهل الصلاح والإصلاح في الأمة، فإن سوء الظن هو الذي قد يترتب عليه قول باطل أو فعل سوء أو تعطيل معروف"(٢).

اليس للمسلم أن يظن بالمسلم شرًا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل وتؤيده القرائن والأحوال والملابسات المقتضية له.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) أيسر التفاسير ٤/ ٢٩٥.

إن أخبرك بذلك عدلٌ فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورًا، لأنك إن كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيء بالآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك() – أو تأويل أو شائعة – فلا ينبغي سوء الظن بأحدهما، بل حملهما على السلامة، ومحاولة الترجيح أسلم، لا سيما في زماننا هذا.

عن ثمرات سوء الظن التجسس؛ فإن القلب لا يقنع بالظن، بل يطلب التحقيق في من ثمرات سوء الظن التجسس، فيصل بذلك إلى هتك ستر المسلم.

وسوء الظن يعبر عنه العلماء بالغيبة القلبية، فكما أن المسلم لا يجوز له أن يغتاب أخاه المسلم بلسانه، فكذلك لا يجوز له أن يغتابه بقلبه حتى ولو لم يعلم عنه أحد.

### الهطلب الثالث التجسس والتحسس

#### قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسُّواْ ﴾.

قال ابن جرير: "أي لا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما تعلمونه من سرائره"(٢).

قال الغزالي: "ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر، حتى ينكشف له ما لو كان مستورًا عنه، كان أسلم لقلبه

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين ص١٧٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل ٨/ ٥٣٥.

ودينه"(۱).

وقال على: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا»(٢). وخطب النبيّ على فرفع صوته حتى أسمع العواتق في خدورهن، فقال: «يا معشر من آمن بلسانه، ولم يخلص الايمان الى قلبه! لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع

من آمن بلسانه، ولم يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته»(٣).

فالتجسس هو: "التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر"(٤).

وقيل في الفرق بين التجسس والتحسس: إن التجسس: "تتبع العورات من أجل الغير، ومنه جاء الجاسوس، والجساسة - وهي الدابة التي تجس الأخبار للدجال - أما التحسس: فتتبع العورات من أجل النفس، وقيل: إن معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار"(٥).

وقيل: "التجسس: هو السؤال عن العورات من غيره، والتحسس: اكتشاف ذلك ينفسه"(٦).

يقول بعضهم: "ولقد تأملت في آية سورة الحجرات، فبدا لي أن وقوع النهي عن التجسس بين النهي عن سوء الظن وبين النهي عن الغيبة له دلالة مهمة، وذلك أن التجسس يجمع خصالا متعددة أهمها سوء الظن وتتبع العورات والغيبة، فإن التجسس أول ما ينشأ عن سوء الظن ثم بعد سوء الظن يبدأ التجسس وتتبع العورات، وبعد ذلك

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (٥١٤٣)، ومسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظن والتجسس والتنافس (٦٥).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في تعظيم المؤمن (٢٠٣٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) الكليات (٣١٣).

-0>

يحدث المتجسس عما رآه أو سمعه"(١).

إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكرامتهم التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور، ولا أن تمس بحال من الأحوال، ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم، آمنين على بيوتهم، آمنين على أسرارهم، آمنين على عوراتهم، ولا يُقبل أي تبرير -مهما يكن- لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات.

# المطلب الرابع الغيبة والبهتان

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقَوُا اللّهَ وَإِنّا اللّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴾ فشبه الله سبحانه الذي يغتاب أحدًا من المسلمين بالذي يأكل لحم الأخ ميتًا وهذا دليل على شناعة ما يفعله ذلك المغتاب.

"فجعل جهة التحريم كونه أخًا أخوة الإيمان، ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيمانًا كان اغتيابه أشد"(٢).

وينبهنا رسول الله على معنى الغيبة وحقيقتها، فقد قال يوما لأصحابه: «أتدورن ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» (").

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية (٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوي ابن تيمية ۲۸/ ۲۲۵.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة (٢٥٨٩).

فالغيبة هي: أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه (١).

فكم ترى من إنسان متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات!!

أما البهتان فهو: الكذب والافتراء (٢)، وهو أن تذكر أخاك بما يكره مما ليس فيه، وهو كما قال رسول الله عليه «وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته».

مثل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. وقال ابن عباس عباس الله الله هذا المثل للغيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا"(").

وقال عمر بن الخطاب رضي : إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين وحلا يغتاب آخر، فقال: إياك والغيبة؛ فإنها إدام كلاب الناس. وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك، قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني! فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي (٤).

قال أبو قلابة الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدًا مذعرفت ما في الغيبة. وكان ميمون لا يغتاب أحدا، ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده؛ ينهاه، فإن انتهى وإلا قام (٥٠). قال القشيري: "وليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق"(٢).

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٩/٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن ١٩/٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) نظم الدرر ٧/ ٢٣٤.

### المطلب الخامس اثارة النهرات القومية، والهصبيات القبلية، والدعوات الجاهلية

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوۤاً إِنَّ آَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴾.

ولما تنادى الصحابة على بقوميتهم قال رسول الله على: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر كم»(۱).

"ولما كان قول عالى: ﴿ مِن ذَكْرِ وَأُنتَى ﴾ يدل على استواء الناس في الأصل، لأن أباهم واحد وأمهم واحدة، وكان في ذلك أكبر زاجرٍ عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض، بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا، أي: يعرف بعضهم بعضاً، ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه"(٢).

﴿ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ أي: إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا، فتصلوا الأرحام، وتبينوا الأنساب والتوارث، لا للتفاخر بالآباء والقبائل"(٣).

ويفيد قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَاللهِ أَنفَكُمْ ﴾ أنه "كلما كانت التقوى أزيد رتبة، كان صاحبها أكرم عند الله، وأجل قدراً؛ فالمتقي عن المناهي الشرعية -التي هي الذنوب في عرف ظاهر الشرع- أكرم من الفاجر، وعن الرذائل الخلقية -كالجهل

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٥٥)، جامع البيان (٥/ ٦٢٧)، الدر المنثور (٣/ ٦٩٩)، تفسير القرآن العظيم ابن كثير (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ٧/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل ٨ / ٥٣٩.

والبخل والشره والحرص والجبن- أكرم من المجتنب عن المعاصي الموصوف بها"(۱). "والأتقى لا يفتخر على غيره؛ لأنه لا يعتقد أنه أتقى"(۲).

"قال الرازي في اللوامع: أكرم الكرم التقوى، وهو مجمع الفضائل الإنسانية، وألأم اللؤم الفجور؛ وذلك أن الكرم اسم للأفعال المحمودة، وهذه الأفعال إنما تكون محمودة إذا كانت عن علم وقصد بها الله، وهذا هو التقوى، فليس التقوى إلا العلم وتحري الأفعال المحمودة"(٣).

"بيَّن تعالى أنه جعلهم شعوبًا وقبائل؛ لأجل أن يتعارفوا، أي: يعرف بعضهم بعضًا ويتميز بعضهم عن بعض، لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه.

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب. وقد بين الله ذلك هنا بقوله: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمُّ عِندَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمُ ﴾ فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل"(٤).

### المطلب السادس خوارم أخرى للأخوة

#### ١- النميمة:

قال العلماء: "النميمة نقل كلام الناس على جهة الإفساد بينهم"(٥٠).

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل ٨/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان ٧/ ١٧ ٤.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ١١٢.

قال تعالى: ﴿ هَمَّا زِمَّشَّ آَءِ بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم: ١١]. وعن حذيفة بن اليمان وَ اللهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: «لا يدخل الجنة نمام»(١).

وعن ابن عباس في قال: خرج النبي في من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت رجلين يعذبان في قبريهما، فقال: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة...»(٣).

#### ٢- التباغض:

وهو: "الكره والمقت، تقول: "تباغض القوم" أي كره ومقت بعضهم بعضًا"(٤). قال عليه: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»(٥). فقول ويعلى المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»(٩). فعول معضًا.

#### ٣- التحاسد:

كما قال على الغير و لا تحاسدوا» والحسد "نوعان: محمود ومذموم، فالمذموم هو: تمني زوال النعمة عن الغير وهذا ظلم وبغي وعدوان. أما المحمود فهو: الغبطة، وهي تمني مثل نعمة الغير من غير زوالها، وهي المقصودة في قول النبي على الاحسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يكره من النميمة (٢٠٥٦). ومسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم النميمة (١٠٥١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم النميمة (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر (٦٠٥٥). ومسلم كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (٢٩٢) مع وجود اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط (٦٤) مادة (بغض).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

آناء الليل والنهار »(۱).

#### ٤- التدابر:

كما قال على الله و التدابروا». والتدابر هو: "المصارمة والهجران، وهو مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره وقفاه ويعرض عنه بوجهه ويهجره"(٢). وهذا فيه سوء أدب مع من تحادثه أو مع من تصادقه.

#### ٥- الهجر:

كما قال على: «ولا تقاطعوا.. وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» وقال على: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا»(۳). والتدابر داخل في الهجر.

#### ٦- التناجي بين اثنين بحضور ثالث:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوٓا إِذَاتَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجُوّاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَبَّوُا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُونَ ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۚ ( ۖ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُنَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة: ٩، ١٠].

قال ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن (٢٥ ٥٠). ومسلم كتاب الصلاة، باب فضائل من يقوم بالقرآن ويعلمه (٨١٥).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٤/ ٢٧٢ مادة (دبر).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر (٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساواة والمناجاة (٦٢٩٠)، ومسلم كتاب السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (٢١٨٤).

#### ٧- إبراز أخطاء الناس وفضحهم:

الناس يكرهون أن تَبرز أخطاؤهم وعيوبهم أمام الآخرين، فالتعيير والتشهير والنصيحة في العلن، أو ذكر الخطأ في الملأ من أسرع ما يزيل المحبة ويزرع العداوة بين الإخوان؛ لما يشعر به المنصوح من الفضيحة والتوبيخ بين الناس، وقد يولّد هذا أيضًا العناد والرغبة في الانتقام من الأخ، وقد أحسن الشافعي عندما قال(١):

تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة في البعماعة في النصيح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة و"ينبغي أن تكون النصيحة سرًا لا يطلع عليها أحد، فما كان على الملأ فهو توبيخ وفضيحة، وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة، قال الشافعي: من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه"(٢).

#### ٨- الطمع بما في أيدي إخوانك من الدنيا:

قال على الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يحبك الناس»(٣) فلا شك أن الذي يتطلع لما في يدك لا تحبه، والذي يشعرك بالزهد فيما بين يديك تجله، وتجعل له تقديرًا لائقًا به، لذلك لا ينبغي للعاقل أن يتطلع لما في أيدي الناس.

وإذا ألمت بك مصيبة: فاطلب مشورة أخيك، ولا تطلب منه حاجتك، فهو إن كان يعزك ويعرف قدرك، فسينبري لمساعدتك، ولا حاجة للطلب وإراقة ماء الوجه.

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) المهذب من إحياء علوم الدين لصالح الشامي ١/٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين ٤/ ٣٤٨ح (٧٨٧٣) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٣٤٤.

هـذه بعض خـوارم الأخوة، وهناك خوارم أخـرى تندرج تحت هـذه الخوارم، تركناها اختصارًا.

٩- البيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه.

قال على: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، و لا يخطب بعضكم على خطبة بعض»(١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (١٤١٢).

### المبحث الخامس حقوق الأخوة الإسلامية

للأخوة في الله حقوق كثيرة، والمقصود هنا الحقوق الواجبة(١) ومنها:

۱ – أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكرهه لنفسك؛ كما قال عليه: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(۲).

٢- التواد والتراحم؛ قال على المؤمنيان في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم،
 مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (٣).
 وقال على (من لا يرحم لا يرحم) (٤).

٣- العمل على نصرتهم؛ قال على «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قيل: أنصره مظلومًا، فكيف أنصره هالما؟! قال: «تحجزه عن الظلم ذلك نصره»(٥). وقال عليه «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه»(٦).

٤ - الردعن عرض الأخ المسلم؛ قال عليه: «من ردعن عرض أخيه ردالله عن وجهه الناريوم القيامة»(٧)، وقال عليه: «ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمًا في موضع تنتهك

- (١) اختلف أهل العلم هل هي واجبة وجوب عين أو كفاية؟ انظر كلام ابن حجر في فتح الباري ٣/ ١٣٥ (١٢٤٠).
- (٢) صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (١٣). ومسلم كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (٤٥).
- (٣) صحيح البخاري. كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم (٦٠١١). ومسلم كتاب البر والصلة الآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (٢٥٨٦).
- (٤) صحيح البخاري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم. ومسلم كتاب الفضائل باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (٢٣١٩).
- (٥) صحيح البخاري كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه (٦٩٥٢).
- (٢) صحيح البخاري كتاب المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (٢٤٤٢). ومسلم كتاب البر والصلة والأدب باب تحريم الظلم (٢٨٥٠).
- (٧) مسند أحمد ح (٢٦٩٨٨). وسنن الترمذي كتاب البر والصلة باب الذب عن المسلم (١٩٣١). وقال:

فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه، وينتهك من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب نصرته»(۱).

وروي: "أن سفيان الواسطي ذكر رجلًا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر إليه وقال: أغزوتَ الروم؟ قال: لا. قال: السّند والهند والترك؟ قال: لا. قال: أفسَلِمَ منك الروم والسند والهند، ولم يسلم منك أخوك المسلم؟! قال: فلم أعد بعدها"(٢).

الوفاء بالعهد؛ قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

٦ - الستر؛ قال ﷺ: «لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة» (٣). و في رواية: «حق المؤمن على المؤمن ست خصال» وذكر منها «وإذا غاب أن ينصحه» (٤).

٧- أداء حق المسلم على المسلم: من رد السلام، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، والنصيحة، واتباع الجنازة؛ قال على «حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه»(٥).

^ - إبرار القسم؛ كما في رواية البراء للحديث: «ونصرة المظلوم، وإبرار القسم»(٢).

حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٥٧٥).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود كتاب الأدب باب من ردعن مسلم غيبته (٤٨٨٤). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (٤٨٨٤). وقد أورده البيهقي في شعب الإيمان باب التعاون على البر والتقوى ٦/ ١١٠ (-(٧٦٣٢). وقد حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد باب فيمن قدر على نصرة مظلوم أو إنكار منكر ٧/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) البداية النهاية ٩/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأداب باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة (٢٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢/ ٣٢١ ( ٩٣٤). والحديث صحيح؛ الموسوعة الحديثية ١٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز (١٢٤٠). ومسلم كتاب السلام باب من حق المسلم رد السلام (٢١٦٢) مع اختلاف في لفظ الحديث.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز (١٢٣٩).

### المبحث السادس آداب الأخوة

الأخوة أدب جمّ وخلق رفيع ارتقاه سعيد بن العاص، فقال: "إني لأكره أن يمر النباب بجليسي مخافة أن يؤذيه"(١). وللأخوة آداب نص عليها الشارع تمنح الأخوة رونقًا وبهاءً وجمالًا فمنها:

#### ١- النية الصالحة والمخلصة لله تعالى:

بأن يكون الحب لله؛ قال على: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان...وأن يحب المرء لا يحب إلا لله...» (ث)، وقال على: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله» (ث). وقال على: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل المرئ ما نوى...» (ث)، فينوي المسلم اتخاذ الصديق ليكون له عونًا على أمر دينه ودنياه، وليستعين به على طاعة الله تعالى، فبهذا يوفق الله سبحانه الصديقين والأخوين إلى الخير ويحفظ عليهما أخوتهما.

#### ٢- اتخاذ الصالح من الأصدقاء:

فالأخوة الصادقة تكون بين المؤمنين فقط، وهي التي تبقى إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَ إِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧].

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٤/ ٢٨٦، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (١). ومسلم كتاب الإمارة باب قول النبي ﷺ: (١).

#### ٣- إخبار الأخ بمحبته في الله:

فإن هذا مما يستجلب المودة ويعمل على زيادة الألفة لقوله على: «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه»(١) فما أعظمه من أثر على النفس وما أجمله من أدب مع الإخوة.

#### ٤- إفشاء السلام:

قال على: «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»(٢).

هـذا أدب، ويعتبر من الواجبات؛ لما فيه من الأثر الكبير على زيادة الأخوة بين المسلمين كما ذكر ذلك رسول الله على فربط الرسول على ذلك بالإيمان بالله تعالى، وهذا إنما يدل على أهمية إفشاء ونشر وإظهار السلام بين المسلمين سواء كنت تعرفهم أو لا تعرفهم.

#### ٥- التبسم والبشاشة:

#### ٦- الهدية :

وللهدية أثر واضح في تصفية القلوب من الأدغال والأحقاد، يقول الرسول على:

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود كتاب الأدب باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه (١٢٤). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الإعلام بالحب (١٩٥٠). مسند أحمد ٤/ ١٣٠.

 <sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصوله (٥٤).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في صنائع المعروف (١٩٥٦). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٥٨).

«تهادوا تحابوا»(۱) وقبول الهدية -أيضًا - مهم جدًّا من الطرف الآخر؛ لأن عدم قبول الهدية قد يكون بابًا من أبواب الشيطان ينفذ منه ليقطع حبل المودة بشكل كامل بين الأخوين، ما لم يكن هناك سبب ظاهر لعدم قبولها كهدايا العمال ونحوها.

#### ٧- مشاركته في الحزن والفرح:

قال على المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»(٢)، وذلك بالكلمة الطيبة، والهدية والمساعدة والمساندة، والتشجيع أو التسلية.

#### ٨- الإيثار:

قال تعالى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِمِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]، أي: أن تؤثر أخاك المسلم على نفسك حتى لو كنت أنت محتاجًا فإن لم تستطع ذلك فأشركه معك في الخير الذي بيدك.

#### ٩- العفو والصفح:

قال تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرَٰفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

#### ١٠- الدعاء بظهر الغيب:

لقول الرسول على: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل»(٣).

#### ١١- الصبرواحتمال الأذي:

قال تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ

<sup>(</sup>١) حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٤٦٢)، وسنن البيهقي ٦/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب تشابك الأصابع في المسجد وغيره. ومسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (٢٧٣٣).

#### ١٢- السعي لقضاء حوائجهم وتفريج كربهم:

قال على المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»(١).

#### ١٣ - تعاهد الأخ بالزيارة والسؤال:

خصوصًا إذا غاب عن عينيك - في المسجد أو العمل أو السكن - فعن أبي هريرة وَ عَن النبي على مدرجته ملكا، فلما عن النبي على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحبته فيه»(٢).

#### ١٤- التأدب معه حين سماع حديثه معك:

بأن تظهر لأخيك تلذذك بحديثه، ولا تصرف بصرك عنه، ولا تقاطعه في حديثه، حتى ولو كنت تعلمه. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: "إن الرجل ليحدثني

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (٢٤٤٢). ومسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الحب في الله (٢٥٦٧).

بالحديث قد سمعته قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب أن أسمعه"(١).

وقد جاء في سيرة النبي عَيْكُ ما يدل على هذا الأدب حتى مع الكفار، فكيف بالمسلمين؟! فقد ورد أن عتبة بن ربيعة -وكان سيدا من سادات قريش- جاء حتى جلس إلى رسول الله عَلِيَّة فقال: يا ابن أخى إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع منى أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، فقال له رسول الله عليه (قل يا أبا الوليد أسمع» قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا جمعنا لـك مـن أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت تريد به شـرفًا سـودناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد به مُلكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منه، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله علي يستمع منه. قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم، قال: «فاستمع مني»، قال: «أفعل....»(۲). فلنتأمل في حسن إنصات النبي عَلَيْ لهذا المشرك مع إن الكلام الذي قيل فيه أذية لرسول الله، ولكن من حسن أدب الرسول عَلَيْ أنه كان يستمع باهتمام وبدون مقاطعة، فيا ترى كيف سيكون حال النبي عليه في السماع من المسلمين؟!.

#### ١٥- صلة أهله وأقاربه بعد موته:

فإن هذا من الوفاء له بعد موته ومن حقه وحق أو لاده عليك. وقد رُوى أن

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱/ ۹۰۹.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ٢/ ٢٧٨ح (٣٠٠٣) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب المغازي والسير باب علو الإسلام على كل دين خالفه ٦/ ٢٠ وقال الهيثمي: رجاله ثقات إلا واحد فهو مختلف في توثيقه. السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٢٩٣.

النبي على أكرم عجوزًا دخلت عليه، فقيل له في ذلك، فقال: «إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن إكرام العهد من الدين»(١).

#### ١٦- ترك التكلف:

حتى لا يشعر الأخ أنه غريب عن أخيه، ولا يلجئه إلى الاعتذار دائمًا -بسبب هفوة صغيرة، وكلمة عابرة- ويحاسبه على النقير والقطمير.

قال تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضٌ عَنِ ٱلْجُنِهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] أي: خذ العف و الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة، ولا تطلب إليهم الكمال، ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق، وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة على كل أفراد المجتمع مع بعضهم.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لم يكلفنا ما لا نقدر عليه، فلماذا نكلف أنفسنا وغيرنا ما يرهقنا ولا نستطيعه؟! قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قال الفضيل: "إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له، فيقطع ذلك عنه"(٢).

وكان جعفر بن محمد الصادق يقول: "أثقل إخواني عليَّ من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي"("). وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته(٤).

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك ١/ ٦٢ ح (٤٠) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخان وليس له علة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في قرى الضيف ص٥٥ (٦٠).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب ٢/ ٣٧٨، إحياء علوم الدين ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٢/ ١٨٩، ومختصر منهاج القاصدين (١٠٠).

#### ١٧ - لا تكن جافًا مع أخيك في المعاملة:

قال تعالى: ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلُو كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاللّهُ وَمُورُهُمْ فِي اللّهُمْ وَاللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُورُهُمْ فِي اللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَاللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

#### ١٨ - لا تكن ثقيلًا،

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ ذَهُ عُلُوا مُيُوتَ النّبِيّ إِلّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْر نَظِرِينَ إِنَكُ وَلِلَاكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَانَشِرُواْ وَلا مُسْتَغِنِينِ لَحِدِيثٍ إِنّ ذَلِكُمْ كَانَ يُظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَالَّهُ لاَيَسْتَغِيء مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ولهذه الآية قصة، يُؤذِى النّبِي فيسَّتَغِيء مِنكُمُ وَاللّهُ لايَسْتَغِيء مِن الله عَلَيْ زينب بنت جحش نَعْتَ دعا فعن أنس بن مالك مُعْتَ قال: "لما تزوج رسول الله على زينب بنت جحش نَعْتَ دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام، قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي عَلَيْ ليدخل، فإذا القوم جلوس، قاموا فانطلقت، فجئت فأخبرت النبي عَلَيْ أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقى الحجاب يبني وبينه. فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ٤ المَنُواْ لاَنْدَ خُلُواْ فَذَهِ بَالاَيْدَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ﴾ الآية "(١). ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَلا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾.

فهذا الأدب يضفي على الأخوة طابعًا جميلًا، وهو: خفة في النفس، ولباقة في التعامل، ومراعاة لظروف الإخوان ومشاعرهم، فلا يكون ثقيلًا في زياراته وفي أفعاله وكلماته.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام» (٢٥)، ومسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب (١٤٢٨).

#### ١٩- الابتعاد عن الإطراء وترك المدح:

حذر الرسول على من الإطراء والمدح؛ صيانة للأفراد من الغرور والإعجاب بالنفس، وصيانة للعلاقات الأخوية، وحفاظًا على المجتمع الإسلامي، عن أبي موسى الأشعري والمحتمع النبي النبي والمدح النبي على رجل ويطريه في المدح فقال: «أهلكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل»(١).

#### ٧٠- الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية:

قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَعِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، فاختلافك مع أخيك في الرأي لا يؤثر على مودته في قلبك، وقد كان الصحابة والمحتلاف يكرهون الخلاف، وكانوا يحرصون على المودة، فقد كان عثمان بن عفان والحق يرى عدم قصر الصلاة في منى ومزدلفة، وكان عبد الله بن مسعود والله يخالفه في ذلك، ولكن عبد الله صلى أربعًا مع عثمان! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا؟! قال: «الخلاف شر»(۱).

ولنا في الإمام أحمد -رحمه الله تعالى - قدوة، يقول عن الإمام إسحاق بن راهويه: "لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا"(").

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم (٢٦٦٣). ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن المدح إذا كان في إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح (٣٠٠١).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود كتاب الحج، باب الصلاة بمنى (١٩٦٠)، وذكره ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٠١، وذكره ابن حجر الله فتح الباري ٢/ ٢٠١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ١٢٨.

#### ٢١- عدم مواجهة الأخ بالعتاب:

وهذا أمر مهم جدًا في الأدب مع الإخوان؛ حيث إن الإنسان من طبعه لا يحب العتاب من أي أحد، وعليه فإنه لا يحب أن يسمع العتاب ممن يحبهم ويثق بهم.

قال على بن أبي طالب و قوله تعالى: ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٥٥] قال: "الرضا بغير عتاب"(١). وقال الفضيل: "الفتوة: الصفح عن عثرات الإخوان"(١). وما أحسن قول الشاعر:

إذا كنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلق الذي لا تعاتبه فعش واحدًا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرةً ومجانبه فعش

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مردويه وابن النجار عن عليّ على كما في الدر المنثور ٤/٤ ا وفي الجامع الكبير ١٠٤/ ١٠ (١٣٢٥). وأخرجه البيهقي عن ابن عباس على في شعب الإيمان ٦/ ٣٢٢ (٨٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٨/ ٤٣٠، والقشيري في الرسالة القشيرية ص٦/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) روضة العقلاء ص١٨٢.





## الفصل السادس الإسلام والإيمان

ويتضمن ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما.

المبحث الثاني: الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان.

المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه.

المبحث الرابع: حقيقة الأعراب في الآية.

المبحث الخامس: صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها:

المطلب الأول: الإمان الكامل بالله وبرسوله.

المطلب الثاني: عدم الشك والريبة في دين الله.

المطلب الثالث: الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله.

المبحث السادس: علم الله تعالى بكل شيء.



#### تمهيد

قال تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ فَلُوبِكُمْ أَنْ فَاللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ مَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمَولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّدِفُونَ وَمَا فِي اللَّهَ الْأَرْضُ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾.

تكشف السورة في ختامها عن عظم ما وهبه الله للبشر، وهي هبة الإيمان التي يمن بها على من يشاء، وفق ما يعلمه فيه من استحقاق، فتأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته، في الرد على الأعراب الذين قالوا: "آمنا" وهم لا يدركون حقيقة الإيمان! والذين مَنُّ وا على رسول الله على عباده والذين مَنُّ وا على رسول الله على عباده بالإيمان، فأراد الله أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في نفوسهم وهم يقولون هذا القول، وأنهم دخلوا في الإسلام استسلامًا، ولم تصل قلوبهم بعد إلى مرتبة الإيمان، فدل بهذا على أن حقيقة الإيمان لم تستقر في قلوبهم، ولم تشربها أرواحهم.

وقد تضمن هذا الجزء من السورة مسائل نبرزها في ستة مباحث:

### المبحث الأول تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما

#### أولاً: تعريفهما:

الإسلام لغة: من الاستسلام. يقول أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم، ودخل في دين الإسلام وأخلص الدين لله(١). وانقاد له في كل ما قدر وقضى(١)، واستسلمنا: دخلنا في السلم، وتركنا المحاربة والقتال(٣).

اصطلاحًا: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله(٤).

الإيمان لغة: مأخوذ من الأمن، وهو طمأنينة النفس، وهو التصديق. قال أخوة يوسف لأبيهم: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْكُنّاصَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧]. أي وما أنت بمصدق لنا.

إلاَّ أن الإيمان هو التصديق الذي معه أَمْنٌ (٥) أي طمأنينة.

وقيل الإيمان هو: الثقة وإظهار الخضوع(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ١٢/ ٢٨٩، المعجم الوسيط ص٤٤٦، وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) التعاريف ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ٥/ ٢٣٩، عقيدة الفرقة الناجية ص١٧، واقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٣٧٨، وحاشية الأصول الثلاثة ص٦٤.

<sup>(</sup>٥) المفردات في غريب القرآن ص٢٦ مادة (أمن).

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ص١٥١٨.

اصطلاحًا: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان(١).

#### ثانيًا: أركان الإسلام والإيمان:

أركان الإسلام والإيمان قد جمعهما حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب على قال: "بينما نحن جلوس عند رسول الله، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي على فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله على : «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه.

قال فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال: صدقت،....») الحديث"(٢).

فنصّ على أركان الإسلام الخمسة، وأركان الإيمان الستة.

وقد جمع الله تعالى بين أركان الإيمان وأركان الإسلام في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ الْمُوفَوْ وَالْمَالَةِ عَالَى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ الْمُوفَوْنِ وَالْمَلَةِ وَالْمُوفُونِ وَالْمَلَةُ وَالْمَلَةُ وَالْمَلَةُ وَاللَّهُ وَالْمَلَةُ وَالْمَلْقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سُبْحَانُهُ وَتَعَالَىٰ (٨).

فذكر الله تعالى خمسة أركان في هذه الآية وهي: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَوْمِ الْآخِر وَالْمَلَيْمِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِيَّى ﴾ وسادسها الإيمان بالقدر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩، ٥٠].

وأركان الإسلام أشار إليها في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ وهو الركن الأول وهو يستلزم النطق بذلك الإيمان.

أما الصلاة فقوله تعالى: ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواً وَالصَّدِيِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَتِهَكَ الَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِهَكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴾.

والزكاة: ﴿ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ ﴾.

وقد جمع الثلاثة في قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوٰةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة ٥].

ودليل الصوم قول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ وَامَنُواْ كُنِبَ عَلَى الصوم قول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ وَامْدُوا اللَّهُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ

ودليل الحبج قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

### المبحث الثاني الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان

قال تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قَالُوبِكُمْ أَوْلِ تُطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُر مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعاً إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

"يخبر تعالى عن مقالة الأعراب، الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله على المدن في عهد رسول الله على دخولًا من غير بصيرة، ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: ﴿ وَامَنّا ﴾ أي: إيمانًا كاملًا مستوفيًا لجميع أموره -هذا موجب هذا الكلام - فأمر الله رسوله أن يرد عليهم، فقال: ﴿ قُل لَمْ تُوْمِنُوا ﴾ أي: لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان -ظاهرًا وباطنًا - كاملًا.

﴿ وَلَكِن قُولُوٓا أَسَّلَمْنَا ﴾ أي: دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك"(١).

"فهؤلاء مسلمون، وليسوا بمؤمنين؛ لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبه، فذاق حلاوته وطعمه، وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام. وليس هؤلاء كفارا؛ فإنه سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله: ﴿ وَلَكِن قُولُوٓا أَسُلَمْنَا ﴾"(٢).

"لو حل الإيمان في القلوب لتأثر منه البدن، وظهر عليه مصداقه من الأعمال الصالحة، والبعد من ركوب المناهي، فإن لكل حق حقيقة، ولكل دعوى شاهد"(٣).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل ٨/ ٥٤١.

#### وفي معنى الآية "ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهم أقروا ولم يعملوا، فالإسلام قول والإيمان عمل.

الثاني: أنهم أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن اسمهم أعراب.

الثالث: أنهم مَنُّوا على رسول الله على إسلامهم فقالوا: "أسلمنا ولم نقاتلك" فقال الله تعالى لنبيه: قل لهم: ﴿ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسُلَمْنَا ﴾ خوف السيف؛ لأنهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم، فلم يكونوا مؤمنين، وتركوا القتال فصاروا مستسلمين لا مسلمين"(۱).

"والسبب في ذلك أنه: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٌ ﴾ وإنما آمنتم خوفًا، أو رجاء، أو نحو ذلك، مما هو السبب في إيمانكم، فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم "(٢).

وفي قوله: ﴿ وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ أي: "ولما يدخل العلم بشرائع الإيمان وحقائق معانيه في قلوبكم"(")" وقت هذا الكلام، الذي صدر منكم فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك، فإن كثيرًا منهم مَنَّ الله عليهم بالإيمان الحقيقي، والجهاد في سبيل الله.

﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ، ﴾ بفعل خيرٍ أو ترك شرٍ . ﴿ لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيَّا ﴾ "أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرة، بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون، لا تفقدون منها صغيرًا ولا كبيرًا "(٤).

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ص٨٠٢.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٢١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٣٣٨، تيسير الكريم الرحمن ص٨٠٢.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي: "غفور لمن تاب إليه وأناب، رحيم به حيث قبل توبته. "(١).

ويطلق الإيمان ويراد به الإسلام تارة، كما قال النبي على: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحيا أو الحياة -شك مالك- فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟»(٢).

ويطلق الإسلام ويراد به الإيمان تارة كما قال على: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»(٣)، علمًا بأنه نص في حديث آخر على أن كف الأذى من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»(٤).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (١٠)، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (٤٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان (٤٧).



### المبحث الثالث مسألة زيادة الإيمان ونقصانه<sup>(ر)</sup>

لقد بين العلماء هذه المسألة في مواضع من الدراسات العقدية، وملخصها(٢٠) في نقاط:

- 🗖 إذا أفرد الإيمان أو الإسلام فلا فرق بينهما، بل كل منهما يشمل الدين كله.
- وإذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان في نص، فلكل منهما معنى، فيدل الإسلام على الأعمال الأعمال الظاهرة -وهي أركان الإسلام الخمس- ويدل الإيمان على الأعمال القلبية -وهي أركان الإيمان الست- وذلك كما في حديث جبريل السابق. وهذه هي القاعدة التي ذكرها العلماء: [الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا].
  - 🗖 يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة (٣٠).
- □ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا: فإن المسلم قد يكون مؤمنًا في بعض الأحوال و لا يكون مؤمنًا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فالإيمان أعم من الإسلام، فاسم المؤمن المطلق يقع على من قام بالدين ظاهرًا وباطنًا، وما يترتب عليه من: الرفعة في الدرجات، ورضى الله عنه، والقرب منه سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى، كما في الآية بشأن الأعراب.

<sup>(</sup>١) انظر الأقوال في المسألة: عند ابن رجب في شرحه على البخاري فقد جمع جمعًا طيبًا في كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ح(٢٧)، وكذلك فتح الباري ١/ ١٠٣، والمحرر الوجيز ١٩/ ٥١٦ ٥-٥١٠.

<sup>(</sup>٢) المسألة ملخصة من كتاب معارج القبول ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٧/ ٢٦٥.

- □ واسم المسلم يقع على كل: من نطق بالشهادتين، ولم يظهر منه ما يناقضهما، فيُحكم له بالإسلام ظاهرًا، والله يتولى السرائر، ويترتب على ذلك: حفظ نفسه وماله، ويعامل معاملة المسلمين في كل شيء، ويبعده عن الخلود في النار، وهذا هو الفرق العملي الذي نستفيده من تفريق الله تعالى بين اللفظين في الآية.
- والإنسان أول ما يكون مسلمًا، ثم يرتقي في درجات الإيمان حسب قربه من ربه جلّ وعلا والقيام بما أوجب عليه، ويزيد أكثر وأكثر بالقيام بالنوافل والسنن بعد الواجبات حتى يصل إلى درجة الإحسان، كما يستفاد ذلك من قوله: ﴿ وَلَمَّا يَدَّخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾.
- □ ولا يمنع ذلك أن يكون مؤمنًا الإيمان الإجمالي بأركان الإيمان، فهو إن لم يؤمن بذلك فهو بعيد عن الإسلام، فكيف يطيع الله وهو لا يؤمن به أو باليوم الآخر أو برسله أو ملائكته أو القدر؟! فالمسلم مؤمن إيمانًا مجملًا بهذه الأركان ويزداد إيمانه بها أكثر وأكثر كلما قرب من الله -جل وعلا-.

ومنه قول تعالى: ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَنَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا ﴾ [المدثر: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ اَهْ مَدَوا هُدًى ﴾ [مريم: ٧٦]. وقول ه: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَ تَهُمُ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤].

# وعلى هذا فإن الإيمان بالله على مراتب يرتقي فيها العبد:

المرتبة الأولى: الإيمان المانع من الخلود في النار ويسمى: [أصل الإيمان أو مطلق الإيمان].

وحقيقته: التزام العبودية لله تعالى وحده، وإفراده بالطاعة والانقياد -وإن أخل بالواجبات وقارف السيئات ما دام مجتنبًا للمكفرات-

المرتبة الثانية: الإيمان المانع من دخول النار ويسمى: [الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق].

وحقيقته: يتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل جميع الواجبات وترك المحرمات، وهذا كماله الواجب.

المرتبة الثالثة: وهي أعلى المراتب: الإيمان المرقّي لصاحبه في درج الجنان ويسمى: [الإيمان المستحب، أو الإيمان الكامل].

وحقيقته: تحقيق الإيمان المطلق مع الازدياد من فعل المستحبات وتمام اجتناب المكروهات.

وهذه المراتب يدل عليها قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِيَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [فاطر ٣٢].

و"لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولًا وأحسنهم أفكارًا، وأرقهم قلوبًا، وأزكاهم أنفسًا، اصطفاهم الله تعالى، واصطفى لهم دين الإسلام، وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب، ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَبُ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ المهيمن على سائر الكتب، ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَبُ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ وهم هذه الأمة. ﴿ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفَسِدِ ﴾ بالمعاصي، التي هي دون الكفر. ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّهُ مِنْكُرَتِ بِإِذْنِ مُقْتَصِدٌ ﴾ مقتصر على ما يجب عليه، تارك للمحرم. ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّهُ كِيرَتِ بِإِذْنِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ والمحرم والمكروه.

فكلهم اصطفاه الله تعالى، لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم، وتميزت أحوالهم، فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه، فإن ما معه -من أصل

الإيمان، وعلوم الإيمان، وأعمال الإيمان- من وراثة الكتاب؛ لأن المراد بوراثة الكتاب، وراثة علمه وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه"(١).

"والاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص، وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئًا فشيئًا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم: فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق.

ولهذا لما قدم النبي على المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق (٢) فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة ولم يكونوا من المؤمنين حقًا الذين ابتلوا فظهر صدقهم؛ قال تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُوكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى مَا آنتُم عَلَيْهِ مَّ فَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى مَا آنتُم عَلَيْهِ حَتَى اللَّهُ لِيَذَرُ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُم عَلَيْهِ حَتَى لَيْعِينَ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَى يَعِيدُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَى يَعِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٦٨٩.

<sup>(</sup>٢) وقد ظهر ذلك في عدد من مواقف السيرة كما في غزوة أحد والخندق وقصة الإفك وغزوة تبوك ووفاة النبي على النبي الماني النبي المانية الم

خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنقلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الحج: ١١]"(١).

#### مسألة : هل يجوز للإنسان أن يقول: أنا مؤمن؟

"كره أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمن، وقالوا: هو صفة مدح، وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها؛ وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره"(٢).

"فأهل السنة يجيزون الاستثناء في الإيمان المطلق إذا كان خوفًا من تزكية النفس وورعًا، ويمنعونه في مطلق الإيمان لكونه ترددًا وشكًا"(٣)(٤).

مجموع الفتاوى ٧/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن رجب، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ح (٢٧).

<sup>(</sup>٣) درة البيان في أصول الإيمان د. محمد يسري ص٢٢، وانظر: شرح الطحاوية ص١٥٦، فقد فصل في المسألة وذكر الأقوال.

<sup>(</sup>٤) وللاستزادة حول مسائل الإيمان يراجع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، ضمن مجموع الفتاوي.

# المبحث الرابع حقيقة الأعراب في الآية

### ا أولاً: تعريف الأعراب:

الأعراب في الأصل: اسم لبادية العرب، وكل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب، وقد حدد القرآن الكريم معنى الأعراب: أنهم أهل البادية البعيدين عن العلم ومواطن الرسل، قال تعالى: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجَدُرُ أَلَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ومواطن الرسل، قال تعالى: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجَدُرُ أَلَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ قَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩٧].

ولما دخل سلمة بن الأكوع رضي "على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت (١٠)؟ قال: لا، ولكن رسول الله على عقبيك تعربت (١٠).

وعلى ذلك فالأعراب هم: "سكان البادية خاصة، الذين يتتبعون مساقط الغيث و منابت الكلأ"(٣).

### 🖂 ثانيًا؛ أسباب وقوعهم فيما ذكر الله؛

قال تعالى: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُو مِّرَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾ وأللّه عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠١]. "لما ذكر على أحوال المنافقين بالمدينة، ذكر من كان خارجًا منها ونائيًا عنها من الأعراب، فقال كفرهم أشد؛ لأنهم أبعد عن معرفة السنن، أو لأنهم أقسى قلبًا

<sup>(</sup>١) التَّعَرُّب: الإقامة في البادية والسكني مع الأعراب. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة  $\Lambda$ / ٩٤.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط ص٩٥٥.

وأجفى قولًا، وأغلظ طبعًا، وأبعد عن سماع التنزيل"(١).

فصفة النفاق يزول الحكم بزوالها ويوجد الذم بوجودها، فلو نافق غير الأعراب وصلح الأعراب؛ تعلق الذم بمن نافق وارتفع حكم الذم عن الأعراب، كما في حديث آخر الزمان، في قول النبي على: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»(۱). "وإنما جاء بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم؛ لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها الناس فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى -مثل اسم الاعتكاف في المساجد، ولزوم السواحل للرباط والذكر، ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس - لأن من نأى عنهم سلموا منه وسلم منهم؛ لما في مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في الغيبة واللغو وأنواع اللغط، وبالله العصمة والتوفيق لا رب غيره"(۱).

#### 🖽 ثالثًا: ليس كل الأعراب مذمومين:

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُمَا يُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ ٱللّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩٩].

"هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله، ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم"(٤). فبينت الآية بالنص الصريح أنه "ليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم: ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٣١ باختصار.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الفرار بالدين (١٩).

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١٧/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/ ٢٠٢.

فيسلم بذلك من الكفر والنفاق، ويعمل بمقتضى الإيمان؛ فيحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه؛ ويجعلها وسيلة لدعاء الرسول لهم، و ﴿ سَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ في جملة عباده الصالحين.

#### وفي هذه الآية دليل على:

- أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله، وأنهم في مظنة ذلك.
  - وأن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال.
- وأن فاقد العلم أقرب إلى الشر ممن يعرفه؛ لأن الله ذم الأعراب، وأخبر أنهم أشد كفرًا ونفاقًا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

#### الله الإيمان وأثبت الإسلام في هذه الآيات؟ الإسلام في هذه الآيات؟

"فالقول الراجح من أقوال العلماء في حقيقة إسلام هؤلاء الأعراب: أنه إسلام يخرجهم من الكفر إلى الإيمان، وهم يثابون عليه، وهو يكفل لهم عصمة أموالهم ودمائهم وعدم الخلود في النار. ولكن هذا الإيمان ناقص؛ لأنهم لم يستكملوا شروط الإيمان.

فللإيمان شروط إذا تحققت تبين صدق الإيمان ورسوخه في القلب (۱)، فهم مؤمنون ناقصون في إيمانهم وفي إيمانهم ضعف. فهؤ لاء الأعراب عندما قصروا فيما فرض الله عليهم من الجهاد وطاعة الرسول عني، وحصل عندهم من الريب ما أضعف من إيمانهم بالله تعالى، خاطبهم الله أنهم ليسوا بمؤمنين إيمانًا كاملًا بالله تعالى كما دلت عليه الآيات "(۲).

<sup>(</sup>١) سيأتي بيان هذه الشروط في الفصل القادم.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية ص٥٥٥ بتصرف.

# 111

# المبحث الخامس صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها

للمؤمنين بالله تعالى صفات يجب أن تكون فيهم لكي يكونوا أهلًا لهذا الوصف الرباني:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَكَيْكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾.

هذه آية كلماتها معدودة، ولكنها تضمنت ثلاث جمل وخاتمة، لا يمكن لبشر مهما كان أن يأتي بما حوته من معانٍ لطيفةٍ وشاملةٍ ومحكمةٍ، بألفاظٍ لآلئ، تجذب الأذن والقلب؛ من حسنها وتمام وصفها، فسبحان الله، ما أعظم شأن كلامه!!

التعبير على هذا النحوينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق، وأخطار الرحلة، لتعزم أمرها، وتحتسب، وتستقيم، ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق، ويظلم الجو، وتناوحها العواصف والرياح!

فالمتصفون بهذه الصفات هم الصادقون في عقيدتهم، الصادقون حين يقولون: إنهم مؤمنون، فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب، ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة، فالإيمان لا يتحقق، والصدق في العقيدة وفي ادعائها لا يكون.

وبيان هذه الصفات بالتفصيل في ثلاثة مطالب؛

# المطلب الأول الإيمان الكامل بالله وبرسوله ﷺ

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ﴿.

"إن الإيمان الكامل بالله تعالى يحصل بعدة أمور:

١ - الإيمان بوجود الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

٢- الإيمان أن الله تعالى وحده هو الرب وأنه منفرد بالربوبية، وهو الخالق المالك المدبر.

٣- الإيمان بانفراده سبحانه بالألوهية، وأنه لا إله إلا هو ولا شريك معه في العبادة.

الإيمان بأسماء الله وصفاته كما أثبتها هو سبحانه لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل"(١).

التعبد لله ﷺ فيما أمر ونهى، وفيما قدر وقضى فيسلم لله وحده.

٢- لا يقدم على قول الله وشرعه رأيًا ولا قولًا بل يخضع لله وحده.

"ويتحقق الإيمان الكامل برسول الله عَلَيْ بأمور، منها:

١ - تصديقه فيما أخبر قال تعالى: ﴿ فَورَبِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلَ مَاۤ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ﴾
 [الذاريات: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣، ٤].

٢ - طاعته فيما أمر، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

<sup>(</sup>١) شرح الأربعين النووية ابن عثيمين ص٣٤.

٣- اجتناب ما نهى عنه و زجر، قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ ﴾ [الحشر: ٧].

٤ - لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي ﷺ، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱلْقَوْا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

• - لا يبتدع في دين الله ما لم يأت به الرسول -سواء كان في عقيدة، أو قول، أو فعل - قال عليه الله عنه فعل - قال عليه المن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(١).

٦ - التأدب مع النبي ﷺ بكل صوره، قال تعالى: ﴿ يَالَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ الْمَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَخْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (١).

# المطلب الثانيُّ عدم الشك والريبة فيُّ دين الله

# قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾.

"وإنما انتفى عنهم الريب؛ لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها بشاشته، فلم يبق للريب فيه موضع. وصدق ذلك الذوق بذلهم أحب شيء إليهم في رضى ربهم تعالى، وهو أموالهم وأنفسهم، ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته؛ فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد"(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٢٦٩٧). ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) شرح الأربعين النووية ابن عثيمين ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٣/ ٩١.

قال القاشاني: "يشير إلى الإيمان المعتبر الحقيقيّ، وهو اليقين الثابت في القلب المستقر الذي لا ارتياب معه، لا الذي يكون على سبيل الخطرات، فالمؤمنون هم الموقنون الذين غلبت ملكة اليقين قلوبهم على نفوسهم، ونورتها بأنوارها، فتأصلت فيها ملكة القلوب حتى تأثرت بها الجوارح، فلم يمكنها إلا الجري بحكمها، والتسخر لهيأتها"(۱).

وبيان ذلك في التقاط التالية:

# أولاً: اليقين من شروط الإيمان:

"ذكر علماء السنة أن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك"(٢).

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَسَتَّغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥].

وتوضيح هذا الشرط: "بأن يكون مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة يقينًا جازمًا؛ فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فالله تعالى اشترط في إيمانهم كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله"(٣).

ونقف مع الاستثناء: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ "ففيه إشارة إلى ما قد يحدث للنفس المؤمنة تحت تأثير التجارب القاسية والابتلاءات الكثيرة من ارتياب واضطراب، وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل،

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل، القاسمي ٨/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) نو اقض الإيمان الاعتقادية ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) معارج القبول ١/ ٣٧٨-٣٧٩.

ونوازل تزعزع، والنفس التي تثبت فلا تضطرب، وتثق فلا ترتاب، وتظل مستقيمة هي التي تستحق هذه الدرجة عند الله.

والتنبيه على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق، وأخطار الرحلة، لتعزم أمرها، وتحتسب وتستقيم، ولا ترتاب عندما يَدْلَهِم الأفق، ويظلم الجو وتناوحها العواصف والرياح، قال تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكا وَهُمُ لاَيُفْتَنُونَ اللهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِم مُّ فَلَيْعُلَمَنَ ٱللهُ ٱلّذِينَ صَدَقُواْ وَلِيَعْلَمَنَ ٱللهُ الذِينِ ﴾ [العنكبوت: ٢، ٣].

"فمن شك في الله أو في رسوله وما جاء به عن الله فهو كافر، لا شهادة له و لا إيمان؛ فالشك نقيض الإيمان،" وهو التردد بين شيئين (١)، كالذي لا يجزم بصدق الرسول عليه ولا بكذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه..."(٢)(٣).

#### الفرق بين الشك والوسوسة:

"الوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان "(٤) أما الشاك فيما جاء به الرسول فهو تارك للإيمان الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به (٥).

والفرق الدقيق بين الشك والريب: أن "الريب يكون في عِلْم القلب وفي عَمَل القلب، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم، ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علمًا وعملًا"(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ١٠/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) الضياء الشارق لسليمان بن سمحان ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) للاستزادة حول هذا الموضوع يمن مراجعة كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد بن عبدالله الوهيبي ٢ / ٦٩ -٧٧.

<sup>(</sup>٤) الضياء الشارق ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) نواقض الإيمان الاعتقادية ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ١٠٨/١٤.

### ثانيًا: علامات اليقين وآثارها على الفرد والمجتمع:

من الأمور التي يثمرها اليقين في سلوك العبد:

اليقين إذا وصل إلى قلب الإنسان؛ امتلاً قلبه نورًا وإشراقًا، وانتفى عنه أضداد ذلك من الشكوك والريب والشبهات التي تقلقه:

1 - "فيكون القلب مستريحًا مطمئنًا، فير تفع عنه السخط والهم والغم الذي يجلبه الشك والريب، فيمتلأ قلبه محبة لله، وخوفًا منه، ورضًا به، وشكرًا له، وتوكلًا عليه، وإنابة إليه"(١).

٣- الزهد في الدنيا وقصر الأمل: فلا تتعلق نفسه بها وإنما يكون زاهدًا فيها؛ لأنه يعلم أنها ليست موطنًا له وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب.

٤ - الانتفاع بالآيات والبراهين (٣)، قال تعالى: ﴿ وَفِ ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴾
 [الذاريات: ٢٠].

٥- الصبر، فلا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له، ويتنعم به، ويغتذي به، وهو اليقين (١٤) كما قال الله على: ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ اللَّهِ عَلَيْكَ لا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠].

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٢/ ١٣.٤.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) مدراج السالكين ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) الاستقامة ٢/ ٢٦١.

7 - الرضا بما قدر الله على قاعدة اليقين، فلا يمكن أن تثبت قدم الرضا إلا على قاعدة اليقين، فمن لا يقين عنده لا يمكن أن يرتقي إلى درجة الرضا بما قدر الله على عليه من والمصائب والمحن ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَٱللَّهُ بِكُلِّ وَالمَصائب والمحن ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَٱللَّهُ بِكُلِّ وَالمَعانِ : ١١].

٧- أن البلاء يصير عند من استكمل اليقين نعمة، والمحنة منحة؛ قال سفيان بن عينة: "من لم يَعُد البلاء نعمة فليس بفقيه"(١).

٨-التوكل على الله ﷺ قال: ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ آيِنَكَ عَلَى ٱلْمَتِينِ ﴾ [النمل: ٧٩]. والحق هنا هو اليقين (٢).

9- أنه يحمل صاحبه على مباشرة الأهوال، وركوب الأخطار، ولكن العلم من غير اليقين قد يحمل صاحبه على التأخر والنظر في حسابات كثيرة من نواحٍ متعددة، فتفوت صاحبه الفرص<sup>(٣)</sup>.

• ١ - اليقين إذا تزوج بالصبر فإنه يولد بينهما الإمامة في الدين، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]. فالصبر هو لقاح اليقين (٤).

11- أنه يحمل أصحابه على الجد في طاعة الله الله التشمير والمسارعة والمسابقة في الخيرات؛ فقد علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود، فسارعوا في الجهاز، وجدّ بهم السير إلى منزل الأحباب، فقطعوا المراحل، وطووا المفاوز (٥٠).

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة ١/٤٥١.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين ۲/ ۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوى التمييز ٥/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) مفتاح دار السعادة ١/ ٩٤٩.

17- أنه يجعل صاحبه ثابتًا على الحق الذي اتبعه وعرفه، ولهذا فإن أهل الحق هم أكثر الناس ثباتًا، قال شيخ الإسلام: "وأما أهل السنة: فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله، أو اعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك حوإن امتُحنوا بأنواع المحن، وفُتنوا بأنواع الفتن وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين، كأهل الأخدود، ونحوهم"(۱).

17 - الثبات أمام الأعداء حتى النصر أو الشهادة: لما أمر الله موسى عليه بالانطلاق في بني إسرائيل، ولم يجد إلا البحر أمامه، وتردد من تردد ممن كان معه، وقالوا: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٦]. قال موسى عليه بكل ثبات: ﴿ قَالَكُلَّ إِنَّ مَعَى رَفِّ سَيَهُدِينِ ﴾ [الشعراء: ٢٦]، فأمره الله على بأن يضرب البحر بعصاه، فضربه، فانفلق، فكان كل فوق كالطود العظيم.

15 - أن صاحبه لا يعرف اليأس مهما طال ليل الظالمين ومهما امتد الظلام؛ فإن بعد الليل انفلاق الفجر ولا محالة، فأهل اليقين: يصبرون، ويثبتون، ويفعلون ما في وسعهم، وطاقتهم.

١٥ - أن أعمال أهله الصالحة تكون راجحة في الموازين عند الله تبارك وتعالى.

والمقصود: أن اليقين يورث صاحبه أمورًا جليلة عظيمة، ويؤثر في سلوكه فوائد جمة: فهو يزيد العبد المسلم قربة من الله على وحبًّا، ورضًا بما قدره وقضاه، وهو لُبُّ الدين، ومقصده الأعظم، ويزيد صاحبه استكانة وخضوعًا لربه وخالقه جل جلاله، كما أنه يكسبه رفعة، وعزة، ويبعده عن مواطن الذل والضعة، وهو -أيضًا- باليقين يتبع النور، والحق المبين، ويسلك طريق السلامة المحققة، فلا يحيد عنها -بضعف يقينه-

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٤/ ٥٠.

رغبة أو رهبة، كما أنه يحمل صاحبه دائمًا على الإخلاص والصدق، وتحري ذلك في كل أعماله، كما أنه -أيضًا- يضبط العلاقة بين العبـد وبين الرب، ويجعل العبد يلتزم الإخلاص، والصدق، والمراقبة، وفعل ما يليق، وترك ما لا يليق في تعامله مع ربه؛ لأنه يعلم أن ذلك يوصله إلى دار الأمان، ولا سبيل إلى الوصول إلا بسلوك هذه الطريق(١).

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف اليقين عند بعض الدعاة أورثهم في زمن الفتن -كز ماننا-النكوص والرجوع والتنازل عن مبادئ من هذا الدين، نسأل الله العافية والسلامة.

### ثالثًا: أنواع الشك وأثره على الفرد والمجتمع:

#### ♦ أنواع الشك:

١ - الشك الواقع في ذات الله، قال تعالى: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

٢ - الشك في الرسل والرسالة، قال تعالى: ﴿ أَلَدُ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: ٩].

٣- الشك في اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب، قال تعالى: ﴿ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمِّ فِ ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا مَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ [النمل: ٦٦].

٤ - الشك في وعد الله تعالى بالنصر والتمكين للمؤمنين، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥].

<sup>(</sup>١) هذا الموضوع مختصر من سلسة أعمال القلوب للشيخ د. خالد السبت.

#### ♦ أثر الشك والريب على الفرد والمجتمع:

- ١ "الشـك يضعف الإيمان بالله ﷺ وبالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر
   وبالقدر خيره وشره.
  - ٢- يدخل الوساوس في القلب فلا يجعله يثبت على يقين.
- ٣- الريب والشك والوسواس آفات نفسية تجعل الثقة مهزوزة بين أفراد المجتمع.
- ٤- المصاب بداء الشك مريض في نفسه لا يستطيع أن يثبت في حال من الأحوال.
  - الشك في الله شرك أكبر.
  - ٦- الشك سمة ضعف الإنسان، وقوة الشيطان عليه.
    - ٧- الاستكانة للشك تجلب التهم.
    - الشك يجلب إساءة الظن بأقرب الناس"(١).
- 9- "فالريب والشك والتردد، يورث قلقًا في القلب، وضجرًا وألمًا، والشاك المرتاب يحصل له من ألم القلب ما الله به عليم"(٢).

### ﴿ رابعًا: كيفية زيادة اليقين:

إذا عمل الإنسان على زيادة إيمانه ويقينه بالله وبشرعه قضى على الشك، فكيف نصل بأنفسنا إلى اليقين؟ كيف نتربى على اليقين؟ كيف نرتقي بإيماننا إلى هذه المرتبة؟ من أعظم الوسائل في ذلك: أن نعلم أن التوفيق والمواهب بيد الله على العبد إلا أن يلجأ إليه، وأن يصدق في الإقبال عليه، فيسأل ربه قائمًا قاعدًا، أن: يرزقه

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم ١٠/ ٤٧٦٨.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ١/ ١٩-٠٠.

الإيمان الكامل، واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع(١).

ومع ذلك يبذل الأسباب التي توصله إلى هذه المرتبة، ومنها:

#### ا ـ العلم :

فأن تعمل بمقتضى هذا العلم، يحملك إلى اليقين؛ كما قال بعض السلف: "العلم يستعملك - فتعمل بمقتضاه - واليقين يجملك"(٢).

وهذا العلم الذي يحتاج إليه العبد ليصل إلى مرتبة اليقين يشمل العلم بالله على الله على الله على وهذا عرف العبد ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فإن قلبه ينشرح بذلك، ويطمئن إلى ربه أنه كامل من كل وجه.

وهذا العلم -كما أنه علم بالرب المعبود- هو أيضًا علم بالنفس وبالخلق، فيعلم قدر نفسه وضعفه وعجزه -فلا يركن إلى نفسه، ولا يركن إلى المخلوقين- وغيرها من العلوم.

#### ٢- دفع الواردات والخواطر والأمور المنافية له :

ولهذا كان جهاد الشيطان على مرتبتين اثنتين:

جهاده فيما يُلقيه من الشبهات والوساوس والخواطر المزعزعة لليقين، فهذا لا يسلم منه إلا إذا دفعه العبد، وجاهد هذا الشيطان بدفع هذه الخواطر والوساوس والشُبه، فلا يقرأ في كتب الشُبه، ولا يناقش أهل الشُبه، ولا يسمع منهم، ولا يجعل قلبه عرضة لكل آسرٍ وكاسرٍ وقاطع طريق، فقد يدخل فيه شيء ولا يخرج منه. فإذا دفع العبد الشُبه عن قلبه، والشكوك والوساوس؛ فإن ذلك يورثه يقينًا.

<sup>(</sup>١) أعمال القلوب خالد السبت ١/١٨٦.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة ١٥٤/١.

كما أنه إذا جاهد الشيطان في باب الشهوات؛ فإن ذلك يُورثه صبراً (١) ولهذا كانت الإمامة في الدين تُنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات.

# ٣- الهزم الجازم الذي لا تردد فيه في العمل بمرضاة الله ﷺ:

فيُقدم العبد على ذلك من غير نظرٍ في الحسابات، فالذي يجلس قبل أن يتوب، وقبل أن يُصحح العمل، أو قبل أن يتصدق، أو قبل أن يصوم يومًا في سبيل الله على يحسب الأرباح والخسائر، قد لا يعمل، وقد لا يتوب، وقد تفوته فرصة الحياة، وهو لم يتقرب إلى الله على كثيرًا، وإنما العبد بحاجة إلى الإقدام والجزم، ولهذا قال بعض أهل العلم: "الاهتمام بالعمل يورث الفكرة، والفكرة تورث العبرة، والعبرة تورث الحزم، والحزم يورث العنى –فلا يلتفت ولا يفتقر إلى أحد سوى الله على والغنى يورث الحب، والحب يورث اللقاء"(٢).

#### ٤- مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية :

فإذا كان العبد منغمسًا في شهواته، فأنى له باليقين؟! وفي هذا المعنى قولهم: "أصل التقوى مباينة النهي، وهو مباينة النفس، فعلى مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين"(").

### ٥- التفكر في الأدلة التي توصل إلى اليقين :

"فكلما تواردت البراهين المسموعة، والمعقولة، والمشاهدة على قلب العبد = كان ذلك زيادة في يقينه وإيمانه، وهذا شيء مشاهد، فكثيرٌ من الأشياء التي في حياتنا

<sup>(</sup>۱) كما قال شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد  $\pi/1$  .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين ص١٠١ رقم (٣)، عن أبي السر الباهلي.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ص٨٣، مدارج السالكين (٢/ ٣٩٩).

والتي نعايشها، وكثيرٌ من الأمور التي شاهدناها، والتي لم نشاهدها: تيقناها، مع أنَّ الله على قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، فكيف حصّلنا اليقين فيها؟

حصّلنا هذا اليقين: إما بالمشاهدة بعد أن كان ذلك معلومًا، أو بالمشاهدة ابتداءً، أو بتوارد الأدلة، فنعلم أن هذا الأمرحق لا يقبل الجدل، وأنه شيءٌ ثابتٌ لا يقبل التشكيك، مع أنه قد يكون في نفسه باطلًا، وقد يكون لا حقيقة له"(١).

# المطلب الثالث الجهاد بالمال والنفس فيٌ سبيل الله

قال تعالى: ﴿ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَاتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾.

"أي جاهَدوا المشركين بإنفاق أموالهم، وبذل مهجهم في جهادهم، على ما أمرهم الله به من جهادهم، وذلك سبيله، لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.

قال الشهاب: وقدم الأموال؛ لحرص الإنسان عليها، فإن ماله شقيق روحه (٢).

قال القاشاني: بذل المال والنفس في طريق الحق هو مقتضى اليقين الراسخ، وأثره في الظاهر (٣).

"فالمؤمنون على الحقيقة: الذين جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله؛ فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في القلب؛ لأن من جاهد غيره على الإسلام

<sup>(</sup>١) أعمال القلوب للشيخ خالد السبت ١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) حاشية الشهاب على البيضاوي  $\Lambda/\Lambda$ ، ونقله محاسن التأويل، القاسمي  $\Lambda/\pi$ 0.

<sup>(</sup>٣) نقله محاسن التأويل، القاسمي ٨/ ٤٤٥.

والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى "(١).

"قصر ﴿ سَكِيلِ أَللهِ ﴾ على غزو الكفار المعتدين، من باب قصر العام على أهم أفراده وأعلاها، وإلا فسبيل الله يعم العبادات والطاعات كلها؛ لأنها في سبيله وجهته"(٢).

إن الإيمان اعتقادٌ -من غير شك- وقولٌ وعملٌ، ينتج هذا الاعتقاد العمل المشار إليه في الآية: الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله، وإنَّ القلب إذا تذوق حلاوة الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه يندفع لإظهار حقيقته على الجوارح، ويؤثر فيما يحيط به من مجريات الأمور وواقع الحياة، ولا يطيق الصبر على المخالفة بين الإيمان الذي في حسه، والأمور الواقعية من حوله؛ لأن هذه المخالفة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة، ولذا اقترن بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فهو انطلاق يحقق الصورة المضيئة في قلبه.

وذكر الجهاد والصدقة بالمال والنفس ليس على سبيل الحصر، بل إن الله تعالى جاء بأصعب الأعمال على النفس - وهو الجهاد الذي تزهق به النفس، والمال الذي جباحت على حبه - ؛ تنبيهًا على أن الباقي من أعمال الجوارح - من صلاة وصيام وحج وزكاة وجميع شرائع الله - من باب أولى.

وأيضا تنبيهًا على أنه لا يصل إلى هذه الدرجة من التضحية بالنفس والمال في سبيل الله -لا مصالح ولا منافع لغير الله- إلا من آمن بالله وتغلغل الإيمان في قلبه حتى جعله يضحى بنفسه وبماله في سبيل رضا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عنه.

والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس عام في كل عمل للإسلام، فالذي يجاهد نفسه على الخير والطاعة فهو في سبيل الله، والذي يجاهد بلسانه أو بقلمه أو بماله

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل ٨/ ٤٣ ٥.

للدعوة والتعليم فهو في سبيل الله، كما قال تعالى: ﴿ فَلاَ تُطِع ٱلْكَيْمِ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهِ وَاللهِ النصر بِهِ عِهِ وَاللهِ النه النصر فهو في سبيل الله، فهذا الجهاد بكل أنواعه في سبيل الله يدل على الصدق في الإيمان، فهو في سبيل الله على الصدق في الإيمان، لذلك جاء ختام الآية: ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونِ ﴾ أي: الصادقون فيما قالوه إنهم مؤمنون، فإذا لم يتحقق الإيمان ولم تتحقق آثاره في واقع الحياة، فالإيمان لا يتحقق، "الصادقون الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة، فإن الصدق دعوى كبيرة، وفي كل شيء يُدَّعي يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان، الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي، فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقًا، ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه، وليس لدعواه فائدة؛ فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فإثباته ونفيه، من باب تعليم الله بما في القلب، وهذا سوء أدب، وسوء ظن بالله تعالى "(۱).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٨٠٢.

# المبحث السادس علم الله تعالى بكل شيء

قال تعالى: ﴿ قُلْ أَتُعُلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ السَّمَوُنِ عَلَيْكُمْ أَنَّ السَّلَمُواُ قُلْ لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَمَكُمْ لَلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾.

"الله محيط بكل شيء، عالم به، فاحذروا أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائركم؛ فينالكم عقوبته، فإنه لا يخفى عليه شيء "(١).

فالله تعالى يبين في ثنايا الحديث مع الأعراب ما يُعلمهم أن الله أعلم بقلوبهم وما فيها؛ وأنه هو يخبرهم بما فيها ولا يتلقى منهم العلم عنها: ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ الله بما بدينِكُم ﴾ "يقول الله مخاطبًا الرسول على أن يقول لهؤلاء الأعراب: أتخبرون الله بما في قلوبكم وبما في ضمائركم؟!"(٢)، "وفي ذلك تجهيل لهم، حيث ظنوا أن ذلك يخفى على الله تعالى "(٣).

والإنسان يَدَّعِي العلم، وهو لا يعلم نفسه، وما يستقر فيها من مشاعر، ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة مشاعره ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ علمًا حقيقيًا، لا بظواهرها وآثارها، ولكن بحقائقها وماهيتها. وعلمًا شاملًا محيطًا غير محدود ولا موقوت.

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل ٨/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٨/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٨/ ١١٦).

وقوله سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ "تذييل مقرر لما قبله، أي: مبالغ في العلم بجميع الأشياء التي من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان"(١).

"وهذا شامل للأشياء كلها، التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران، والبر والفجور، فإنه تعالى يعلم ذلك كله، ويجازي عليه، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر(٢).

ثم يخبر الله تعالى عن نفسه في ختام السورة: ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ وَالله بَصِيرُ بِمَاتَعُمَّلُونَ ﴾ أي: "الأمور الخفية فيهما، التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج البحار، ومهامه القفار، وما جنه الليل أو واراه النهار، يعلم قطرات الأمطار، وحبات الرمال، ومكنونات الصدور، وخبايا الأمور.

﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ يحصي عليكم أعمالكم، ويوفيكم إياها، ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة، وحكمته البالغة"(٢)، ومن لوازم ذلك أن تذعنوا له سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وتخافوه وتعبدوه كما أمر؛ لأن الفضل منه والجزاء لكم، وليس بحاجة إليكم فتمنو عليه، بل أنتم مخلوقون ضعفاء بحاجة إلى من يرعاكم ويراقبكم ويحاسبكم، وينصر المظلوم من الظالم، ويمضي سنته في خلقه، قد أحاط بصره وعلمه وسمعه بالسماوات والأرض كلها "فإنه لا تهديد أبلغ من إحاطة العلم، فكأنه قيل: لا تقدموا بين يديه فإن الله محيطٌ بالعلم، فهو يعلم سركم وجهركم" لأن الذي يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب النفوس، ومكنون الضمائر، وحقائق الشعور ويبصر ما يعمله الناس، ولا تخفي عليه مكنونات الضمائر والصدور.

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٨٠٣.

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر ٧/ ٢٤٢ بتصرف يسير.

# مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْكِ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٥].

عن عبد الله بن عمر رضي قال: قال رسول الله على: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله»(١٠).

"قال ابن عباس رفي : (هذه الخمس لا يعلمها إلا الله تعالى)، ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبى مرسل، ومن ادعى أنه يعلم شيئًا من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه خالفه"(٢).

"ومعنى حصر هذه المفاتيح في هذه الخمس أنها هي الأمور الغيبية المتعلقة بأحوال الناس في هذا العالم، وأن التعبير عنها بالمفاتيح أنها تكون مجهولة للناس، فإذا وقعت فكأن وقوعها فتح لما كان مغلق. وهذه الغيبيات في عالم البشر، أما في العوالم الأخرى في الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة وليست لها مفاتيح علم في هذا العلم "(٣).

وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه الغيوب عاجزة، تدرك حقيقة علمها المحدود، وعجزها الواضح ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدَّعاة، وتعرف أمام ستر الغيب المسدل أن الناس لم يؤتوا من العلم إلا قليلًا، وأن وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس، ولو علموا شيئًا فسيظلون واقفين أمام ذلك الستر لا يدرون ماذا سيكون غدًا؟! بل ماذا سيحصل اللحظة التالية؟!

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ (٤٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ٢١/ ١٩٨.

# الخئاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين...

#### وبعد:

يبرز لنا من السورة الجهد العظيم الذي تمثله توجيهات القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمة، لإنشاء وتربية الأمة المسلمة، التي تمثل ذلك العالم الرفيع الكريم النظيف السليم، وقد وجدت حقيقته يومًا على هذه الأرض؛ فليس الأمر فكرةً مثاليةً، ولا حلمًا طائرًا يعيش في الخيال، إنَّ الأمة المثالية التي تمثلت المنهج الرباني لم تنبت فجأة ولم توجد مصادفة، ولم تخلق بين يوم وليلة، ولم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع الأشياء في لحظة أو ومضة! بل نمت نموًا طبيعيًا كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور، وأخذت الزمن اللازم لنموها، كما أخذت الجهد الموصول الثابت المطرد الضروري لهذا النمو، واحتاجت إلى العناية الساهرة، والصبر الطويل والجهد البصير في التعليم والتهذيب والتوجيه، والتقوية والتثبيت والتحذير والترهيب، واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية والابتلاءات المضنية، مع التوجيه لعبرة هذه التجارب والابتلاءات. وفي هذا كله كانت تتمثل الرعاية الإلهية لهذه الأمة المختارة على علم لحمل هذه الأمانة الكبري، وتحقيق دين الله ونشره في الأرض، مع الفضائل الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك الجيل، وفي الظروف والأحوال المهيأة له على السواء، وبهذا كله أشرقت تلك الفترة في تاريخ البشرية؛ ووجدت هذه الحقيقة.



بحمد الله عشنا مع موضوعات سورة الحجرات، ورأينا فيها تلك الوقفات التي تضع لنا المنهج الذي نسير عليه في علاقتنا مع الله تعالى ومع رسوله عَيْكُ، وكذلك مع الناس جميعًا.

عشنا مع الأدب مع الله ومع كلام الله، والأدب مع القيادة النبوية ومن تبعها بإحسان؛ إذ هي التي تحكمنا ونتلقى منها الأوامر والتوجيهات التي فيها صلاحنا في الدنيا و الآخرة.

واستطردنا في الحديث عن الأدب مع كل موجه ومعلم؛ لأنهم هم الذين يحملون ميراث النبوة، اقتداء برسول الله عَلَيْ وعملًا بالقرآن وتوجيهاته الربانية، وعن حال الذين لا يتأدبون مع الله ولا يتأدبون مع رسوله علي وما أعد الله لهم من الوعيد الشديد.

وكذلك تعرضنا إلى أمر لا تستقيم الحياة ولا تصف و من أكدارها إلا به، ألا وهو موضوع التقوى، وتحدثنا عن محل وجود التقوى وهو القلب؛ فإنه لن يحقق المرء مراد ربه إلا إذا تعاهد قلبه وأخلصه لله، وقد رأينا عناية هذه السورة بالقلوب وتقواها تصريحًا وإيماءً.

وعلمنا من خلال ثنايا السورة أن الإشاعة داء قاتل، ومقالة السوء لا تقف عند حد، والكذب قد فشا سوقه وراجت بضاعته، ووقفنا عند المنهج الشرعي في تلقى تلك الإشاعات والتثبت منها، وتوصلنا إلى نتائج مهمة وقواعد شرعية تقطع دابر الكذب وتلغى أثره، وترد أصحابه على أعقابهم خاسرين.

ووقفنا على معنى الأخوة في الله، وأن الإخاء في الله منهج رباني متى وعاه المسلمون فقـد صلحوا وأفلحوا، وفصَّلْنَا في واجبات الأخوة وآدامها وخوارمها، والعلاج الرباني لتلك الخوارم.

وفي نهاية السورة تعرضنا إلى مبحث الإسلام والإيمان، واكتفينا من القلادة بما أحاط العنق؛ لأن هذا المبحث مبحث طويل تناوله العلماء بالتحقيق والتدقيق.

فهذه هي السورة الجليلة، التي تكاد بآياتها الثمانية عشر تستقل برسم معالم عالم عالم كريم نظيف رفيع سليم، بينما هي تكشف كبريات الحقائق، وتقرر أصولها في أعماق الضمير.

وفي ختام هذا البحث المتواضع أسأل الله تعالى أن يجبر تقصيري، وأن يعفو عن خطئي ونسياني.

فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان.

# وإن تجد عيبًا فسدَّ الخللا فجلَّ مَن لا عيبَ فيه وعلا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

# المضادر أوالمراجع

- ١- الاستقامة أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس جامعة الإمام محمد بن
   سعود المدينة المنورة ط١(٢٠٣) هـ) تحقيق: د. محمد رشاد سالم.
  - ٢- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان- ابن القيم الجوزية- دار المعرفة- بيروت.
    - ٣- إيجاز البيان في سور القرآن- محمد على الصابوني- مكتبة الغزالي.
      - ٤- أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري ط١(٧٠٧هـ).
- ٥- البحر المحيط- محمد بن يوسف أبى حيان الأندلسي- دار الفكر- بيروت ط٢(١٤٠٣هـ).
- ٦- البداية والنهاية الحافظ ابن كثير الدمشقي دار الكتب العلمية بيروت ط١
   ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م).
- ٧- بدائع التفسير لجامع لتفسير ابن القيم جمعه: يسري السيد محمد دار ابن الجوزي ط١ (١٤١٤هـ).
- الفكر تاريخ دمشق على بن الحسن ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر دار الفكر بير وت ط(١٤١٥هـ).
  - ٩- التبيان في آداب حملة القرآن- النووي- دار الخضيري- ط٤ (١٤١٩).
  - ١ التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور الدار التونسية للنشر ط١ (١٩٨٤م).
- ۱۱ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري دار الكتب العلمية بيروت.
- ۱۲ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ابن جماعة الكناني مع تعليقات المحقق السيد محمد هاشم الندوي دار المعالى ط ۱(۱۹ ۹ هـ).



- ۱۳ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العلم والمتعلم بدر الدين ابن جماعة دار الكتب العلمية بيروت.
- 15- أنوار التنزيل وأسرار التأويل- عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي-دار الفكر-بيروت- مطبوع مع المصحف.
- ١٥ تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي تحقيق سامي بن محمد
   السلامة دار طيبة للنشر والتوزيع ط١ (١٤١٨هـ-١٩٩٧م).
- 17 تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم تحقيق / أسامة الطيب مكتبة نزار مصطفي الباز مكة المكرمة ط ١ ١٤١٧ .
- ۱۷ التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي دار الفكر المعاصر، دار الفكر بيروت، دمشق ط۱ (۱٤۱۰هـ) تحقيق: د. محمد رضوان الداية.
- ١٨ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن بن ناصر السعدي مؤسسة الرسالة بيروت ط١ (١٤١٦هـ ١٩٩٦م).
- ١٩ جامع الأصول في أحاديث الرسول مجد الدين بن الأثير تحقيق شعيب الأرنؤوط مكتبة الحلواني، والملاح، ودار البيان ط١٩٩١هـ ١٩٧١م).
- ٢- جامع البيان عن تفسير آي القرآن- محمد بن جرير الطبري- تحقيق د/ عبدالله بن عبدالله التركي مركز البحوث والدراسات الإسلامية القاهرة -ط١ (١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م).
- ٢١ جامع الترمذي محمد بن عيسى الترمذي بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع الرياض (١٤١٩هـ ١٩٨٩م) اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.
  - ٢٢- جامع العلوم والحكم- عبد الرحمن بن رجب الحنبلي- دار المعرفة- بيروت.
    - ٢٣- جامع بيان العلم وفضله- ابن عبد الرب- دار الفكر- بيروت لبنان.

- ٢٤- الجامع لأحكام القرآن- محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي- دار الكتاب العربي.
- ٢ حاشية الأصول الثلاثة عبد الرحمن النجدي وكالة الطباعة والترجمة الرياض.
- ٢٦ الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي تحقيق عبد المحسن التركي مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية القاهرة ط١(٢٤١هـ ٢٠٠٣م).
- ۲۷ درء تعارض العقل والنقل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس دار
   الكنوز الأدبية الرياض ط(۱۳۹۱) محمد رشاد سالم.
- ٢٨ دلائل النبوة أبي بكر أحمد البيهقي تخريج وتعليق: د/ عبد المعطي قلعجي دار
   الكتب العلمية بيروت ط١ (١٤٠٥هـ ١٩٨٥م).
- ٢٩ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني محمود الألوسي البغدادي دار
   الفكر بيروت ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- ٣- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء محمد بن حبان البستي أبو حاتم دار الكتب العلمية بيروت ط (١٣٩٧هـ ١٩٧٧م) تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد.
- ٣١- زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية بيروت الكويت ط٤١ (١٤٠٧هـ ١٩٨٦م).
- ٣٢- سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت ط٤ (١٤٠٥هـ ١٩٨٥م).
- ٣٣- سنن ابن ماجة محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع الرياض (١٤١٩هـ ١٩٨٩م) اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.
- ٣٤- سنن أبي داود- سليمان بن الأشعث السجستاني- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع الرياض- (١٤١٩هـ-١٩٨٩م)- اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.



- ٣- سنن البيهقي الكبرى أحمد بن حسين أبو بكر البيهقي تحقيق محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز مكة المكرمة ط١٤١٤هـ ١٩٩٤م).
- ٣٦- سنن النسائي- أحمد بن شعيب النسائي- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع- الرياض- (١٤١٩هـ-١٩٨٩م)- اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.
- ٣٧- سورة الحجرات دراسة تحليلية د/ ناصر العمر دار الوطن الرياض ط٢ (١٤١٤هـ).
- ٣٨- سير أعلام النبلاء- محمد بن أحمد الذهبي- بإشراف شعيب الأرنؤوط-مؤسسة
   الرسالة-بيروت- ط٣ (١٤٠٧هـ-١٩٨٧م).
- ٣٩- السيرة النبوية عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري تحقيق/ مصطفى
   السقا مؤسسة علوم القرآن (دمشق بيروت) دار القبلتين للثقافة الإسلامية جدة.
- ٤ شرح الأربعين النووية محمد بن صالح العثيمين دار الثريا للنشر الرياض ط ١ ( ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م).
- 13 شرح العقيدة الطحاوية محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت ط۲ (١٤١٤هـ).
- ٢٧ شعب الإيمان أحمد بن الحسين البيهقي دار الكتب العلمية بيروت ط١ ١٤١٠ هـ.
- 27 صحيح ابن حبان محمد ابن حبان التميمي البستي تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت ط٢ (١٤١٤هـ ١٩٩٣م).
- عابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري تحقيق محمد مصطفى
   الأعظمي المكتب الإسلامي بيروت ط (١٣٩٠هـ ١٩٧٠م).
- ٤ صحيح الأدب المفرد- محمد ناصر الدين الألباني دار الصديق للنشر والتوزيع الجبيل ط٢ (١٤١٤هـ-١٩٩٤م).

- 73 صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع الرياض (١٤١٩هـ-١٩٨٩م) اعتناء أبو صهيب الكرمي.
- ٤٧ صحيح الترغيب والترهيب محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت
   ط٢ (١٤٠٦هـ-١٩٨٦م).
- ٨٤ صحيح الجامع الصغير وزياداته محمد ناصر الدين الألباني تعليق وفهرسة زهير
   الشاويش المكتب الإسلامي بيروت ط١(٨٠٤هـ ١٩٨٨م).
- ٤٩ صحيح سنن ابن ماجة محمد ناصر الدين الألباني تعليق وفهرسة زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت ط١ (١٤٠٨هـ ١٩٨٨ م).
- ٥- صحيح سنن أبي داود- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرسة زهير الشاويش- المكتب الإسلامي- بيروت- ط١ (١٤٠٨هـ-١٩٨٨م).
- ١٥- صحيح سنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهر سة زهير الشاويش المكتب الإسلامي- بيروت- ط١ (١٤٠٨هـ-١٩٨٨م).
- ٥٢ صحيح مسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع الرياض (١٤١٩هـ-١٩٨٩م) اعتناء أبو صهيب الكرمي.
- ٥٣- صحيح مسلم بشرح النووي- أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي الشافعي- دار الكتب العلمية- بيروت.
- ٥٤ الصفدية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ط٢ (١٤٠٦هـ) تحقيق:
   د. محمد رشاد سالم.
- ضعيف سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني تعليق وفهرسة زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت ط١ (١٤٠٨هـ ١٩٨٨ م).



- حمد ناصر الدين الألباني تعليق وفهرسة زهير الشاويش محمد ناصر الدين الألباني تعليق وفهرسة زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت ط١(٨٠٨ هـ ١٩٨٨ م).
- ٧٥- الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق- سليمان بن سحمان- دار العيان ط٤ (١٤١٢هـ).
- ٨٥- عقيدة الفرقة الناجية- محمد بن عبد الوهاب- المكتب الإسلامي- بيروت- ط٣ (١٣٩٧هـ).
  - ٩٥- فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.
- ٦- فتح الباري بشرح صحيح البخاري أحمد بن على بن حجر العسقلاني ترقيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقى دار الريان للتراث القاهرة ط١(٧٠٧ هـ-١٩٨٦ م).
- ٦١ فتح القدير الجامع بين فني علم الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن على
   الشوكاني دار الوفاء للنشر والتوزيع المنصورة ط١(١٥١٥هـ).
  - ٦٢ فقه التعامل مع الناس عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان ط١(٢٤١هـ).
- ٦٣ القاموس المحيط الفيروز آبادي مؤسسة الرسالة بيروت ط٢ (١٠٧ هـ ١٩٨٧ م).
- ٦٤ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية أيوب بن موسى الحسيني الكوفي مؤسسة الرسالة بيروت ط١ (١٤١٢هـ ١٩٩٢م).
  - ٥٠- لسان العرب- ابن منظور- دار صادر- بيروت.
- 77- مجلة البيان- مجلة إسلامية- شهرية- جامعة تصدر عن المنتدى الإسلامي- لندن- بريطانيا.
- ٦٧ مجمع الزوائد على بن أبي بكر الهيثمي دار الريان للتراث ودار الكتب العلمية القاهرة، بيروت.
- ١٣٩٨ محاسن التأويل محمد جمال الدين القاسمي ط: دار الفكر، لبنان، الطبعة الثانية،
   ١٣٩٨هـ.
- 79- المحرر الوجيز في الكتاب العزيز عبد الحق بن عطية الأندلسي مؤسسة دار العلوم الدوحة ط١ (١٣٩٨هـ ١٩٧٧م).

- ٧- مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول- اختصره هشام بن عبد القادر آل عقدة دار الصفوة القاهرة ط٣ (١٤١٣هـ- ١٩٩٢م).
- ٧١ مختصر منهاج القاصدين أحمد بن قدامة المقدسي تحقيق / محمد وهبي سليمان وعلى عبد الحميد أبو الخير دار طيبة الرياض ط١(١٤١٥هـ ١٩٩٤م).
- ۷۲ مدارج السالكين ابن القيم الجوزية دار الكتاب العربي بيروت ط۱(۱۰۱۱هـ ۱۶۱۰).
- ٧٧- المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري تحقيق مصطفى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية بيروت ط١(١١١هـ- ١٩٩٠م).
- ٧٤- مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي دار المأمون للتراث دمشق ط١ (١٤٠٤هـ ١٩٨٤م) تحقيق: حسين سليم أسد.
  - ٥٧- معارج القبول بشرح سلم الوصول- حافظ حكمي- دار الإفتاء- الرياض.
    - ٧٦- المعجم الوسيط د/ إبراهيم أنيس ورفاقه نشر: دار الدعوة ط٢.
- ابو الزرعي أبو الزرعي أبو الإرادة محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٧٨- المفردات في غريب القرآن- الراغب الأصفهاني دار الفكر.
- ٧٩- من وحي القرآن- جمع وترتيب د/ جمعة أمين- دار الدعوة- إسكندرية- ط١(١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م).
- ۸- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي دار إحياء التراث العربي بيروت ط۲ (۱۳۹۲هـ).



- ٨١- المهذب من إحياء علوم الدين- صالح احمد الشامي دار القلم، الدار الشامية -دمشق، بيروت - ط۲ (۱۶۱۹هـ ۱۹۹۸م).
- ٨٢- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي مكتبة الرياض الحديثة الرياض.
- ٨٣ الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد مؤسسة الرسالة بيروت ط١٤١٨) هـ -١٩٩٧م) - بإشراف المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط.
- ٨٤- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله على واختلاف العلماء في ذلك- أحمد بن محمد النحاس- تحقيق ودراسة د/ سليمان بن إبراهيم اللاحم- مؤسسة الرسالة-ط۱(۱۲۱۲هـ- ۱۹۹۱م).
- ◊٨- نحو منهج شـرعي لتلقى الأخبار وروايتها- أحمد عبد الرحمن الصويان- دار السـليم للنشر والتوزيع-ط٣ (١٤٢١هـ-٢٠٠٠م).
- ٨٦- نضرة النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم- إعداد مجموعة من المتخصصين-دار الوسيلة - جدة - ط١ (١٤١٨هـ).
- ٨٧- النهاية في غريب الحديث- ابن الأثير تحقيق طاهر أحمد الـزاوي ومحمو د محمد الطناحي- المكتبة العلمية - بيروت.
- ٨٨ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف د/ محمد بن عبد الله الوهيبي- دار المسلم - الرياض- ط١ (١٤١٦هـ).

# الفِهِسُ

| المقدمة                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| منهجية البحث                                                              |
| خطة البحث                                                                 |
| تمهيد: مقدمات حول السورة                                                  |
| المطلب الأول: الوحدة الموضوعية للسورة                                     |
| المطلب الثاني: إحصاءات وبيان دلالاتها ٤                                   |
| الفصل الأول: الأدب مع الله والأدب مع رسول الله عليه والأدب مع العلماء ٧٠٠ |
| تمهيد: هدايات الآيات حول الأدب مع الله والأدب مع رسول الله عَلِيْة ٩١     |
| المبحث الأول: الأدب مع الله تعالى                                         |
| أولا: توحيد مصدر التلقي من الكتاب والسنة                                  |
| ثانيا: عدم تقديم حكم غير الله على حكم الله في جميع شؤون الحياة٣           |
| ثالثا: صرف العبادة لله وحده                                               |
| رابعا: تعظیم الله تعالی و إجلاله٥٠                                        |
| خامساً: الخوف من الله٥٠                                                   |
| سادسا: محبة الله سُبْحانَهُ وَتَعَالَى أكثر من أي شيء٥٠                   |
| سابعا: التوكل على الله وحده                                               |
| ثامنًا: دعاء الله واللجوء إليه والانكسار بين يديه                         |
| تاسعا: كثرة ذكر الله تعالى٧٠                                              |
| عاشد ا: اسناد الخبريلة تعالى ٧٠                                           |

| المبحث التأني: الأدب مع رسول الله عليه الله الله عليه الله الله على الله الله عليه الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أولا: عدم الإسراع بقول أو فعل قبل أن يقول فيه الله تعالى أو رسول الله علي الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ثانيا: الحرص على اتباع النبي عَلَيْقًا ولزوم سنته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ثالثا: التأدب مع رسول الله في الاستماع والإنصات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رابعا: عدم رفع الصوت في مجلسه سواء في الحديث معه عليه أو مع غيره ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خامسا: لا يخاطب الرسول علي السمه وكنيته كما يخاطب الناس بعضهم بعضا ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سادسا: الصبر على التزام الأدب مع رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سابعا: محبة الرسول عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المبحث الثالث: الأدب مع العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أولا: تقديرهم وإجلالهم واحترامهم والتواضع لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ثانيا: بذل الجهد في خدمتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ثالثا: تعظيم حرمتهم ورد غيبتهم فإن عجز عن ذلك قام وفارق المجلس ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رابعا: عدم تتبع عثراتهم والتشهير بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خامسا: الدعاء لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سادسا: التأدب في الجلوس بين يديهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سابعا: الإنصات الجيد وعدم المقاطعة والجدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ثامنا: عدم إزعاجهم في بيوتهم، وفي وقت شغلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تاسعا: الصبر على ما يصدر من العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفصل الثاني: نعمة الهداية والتوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المبحث الأول: نعمة الإيمان بالله والنبي عَلَيْة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ٥٨ | المبحث الثاني: المنة لله وحده في التوفيق للهداية            |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٦٣ | المبحث الثالث: مفهوم الهداية                                |
| ٦٦ |                                                             |
| ٦٦ | المرتبة الأولى: الهداية العامة لكل مخلوق إلى ما يصلحه       |
|    | المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد والدعوة واا |
|    | المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام والتسديد            |
| ٧٠ | المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والناريوم القيامة:  |
| ٧١ | المبحث الخامس: أسباب تحصيل الهداية                          |
| ٧٤ | المبحث السادس: واجب المسلم في نشر الهداية                   |
| ٧٧ | الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب                      |
| ٧٩ | تمهيد                                                       |
| ۸٠ | المبحث الأول: تقوى الله                                     |
| ۸٠ | المطلب الأول: مفهوم التقوى ومظاهرها                         |
|    | أولا: مفهوم التقوى                                          |
| ۸١ | ثانيا: مظاهر التقوى                                         |
| ۸۲ | المطلب الثاني: صفات المتقين                                 |
| ۸۳ | المطلب الثالث: الوسائل المعينة على التقوى                   |
| ۸٦ | المطلب الرابع: ثمرات تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى       |
| ۸۸ |                                                             |

المطلب الأول: أقسام وأحوال القلوب....





| ٩١        | المطلب الثاني: مواطن امتحان القلوب                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ٩٤        | المطلب الثالث: أمراض القلوب                                          |
| ١٠١       | المطلب الرابع: أسباب مرض القلب ومظاهره                               |
| ١٠٥       | المطلب الخامس: علاج أمراض القلوب                                     |
| 1.9       | الفصل الرابع: التثبت من الأخبار                                      |
| 117       | المبحث الأول: التثبت، معناه، والحكمة منه                             |
| 110       | المبحث الثاني: آفات الأخبار                                          |
| م ۱۱۷     | المبحث الثالث: أصناف الناس في تلقي الأخبار ومن تقبل روايته منه       |
| 119       | المبحث الرابع: ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار        |
| 119       | أولا: أن يطلب الدليل على الخبر (التثبت)                              |
| 171       | ثانيا: أن لا يتحدث بما سمعه ولا ينشره                                |
| لته ۱۲۱   | ثالثا: أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم، وأن ينزل أخاه المسلم بمنز      |
| 177       | رابعا: سلامة الصدر للمسلمين                                          |
| أمراء ١٢٣ | خامسا: أن يرد الأمر إلى الله ورسوله، وإلى أولى الأمر من العلماء والا |
| ١٧٤       | المبحث الخامس: الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها               |
| ١٧٧       | الفصل الخامس: الأخوة الإسلامية                                       |
| ١٣٠       | المبحث الأول: مفهوم الأخوة في الله                                   |
| 147       | المبحث الثاني: أهمية الأخوة وفضلها                                   |
| ١٣٤       | المبحث الثالث: الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة               |
| ١٣٤       | أولا: الآيات الواردة في السورة                                       |

| نانيا: هدايات الآيات                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| نالثا: مما يدل على أهمية الإصلاح بين المؤمنين كذلك                          |
| رابعا: حكم الإصلاح بين الناس                                                |
| لمبحث الرابع: خوارم الأخوة                                                  |
| لمطلب الأول: السخرية والهمز واللمز والتنابذ بالألقاب ١٤٤                    |
| أولا: السخرية                                                               |
| ثانيا: اللمز والتنابز بالألقاب                                              |
| المطلب الثاني: سوء الظن                                                     |
| المطلب الثالث: التجسس                                                       |
| لمطلب الرابع: الغيبة والبهتان                                               |
| لمطلب الخامس: إثارة النعرات القومية والعصبيات القبلية والدعوات الجاهلية ١٥٤ |
| لمطلب السادس: خوارم أخرى للأخوة                                             |
| المبحث الخامس: حقوق الأخوة الإسلامية                                        |
| لمبحث السادس: آداب الأخوة                                                   |
| الفصل السادس: الإسلام والإيمان                                              |
| لمبحث الأول: تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما                               |
| أولًا: تعريفهما                                                             |
| نانيًا: أركان الإيمان والإسلام                                              |
| لمبحث الثاني: الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان                             |
| المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان و نقصانه                                 |



| لمبحث الرابع: حقيقة الأعراب في الآية                           |
|----------------------------------------------------------------|
| ُولًا: تعريف الأعراب                                           |
| ئانيًا: أسباب وقوعهم فيما ذكر الله                             |
| نالثًا: ليس كل الأعراب مذمومين                                 |
| رابعًا: لماذا نفى الله الإيمان وأثبت الإسلام في هذه الآيات ١٨٧ |
| لمبحث الخامس: صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها            |
| لمطلب الأول: الإيمان الكامل بالله عَلَى وبرسوله عَلَيْ         |
| لمطلب الثاني: عدم الشك والريبة في دين الله                     |
| ولا: اليقين من شروط الإيمان                                    |
| ثانيا: علامات اليقين وآثارها على الفرد والمجتمع                |
| ئالثا: أنواع الشك وأثره على الفرد والمجتمع                     |
| رابعا: كيفية زيادة اليقين                                      |

المطلب الثالث: الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله .....

المبحث السادس: علم الله تعالى بكل شيء .....

الخاتمة .....

المصادر والمراجع .....

المفهرس .....ا